

سكتاب الاسلام في تقويم العرب قبل الاسلام وفي تحقيق مولد النبي وعره عليه الصلاة والسلام ألفه باللغة قالفرنساوية الفه بالمعنائية والجهبذ المحقق الغنى عن التعريف عماله من عرفي التصانيف ومفيد المقال التصانيف ومفيد التا ليف

المرحوم هجود بأشا الفلكي طبب الله ثراه ورجه الى الغسسة العربية أحدد كي أفندي مترجم محافظة الاسماعيلية

(الطبعة الاولى)
بالمطبعة الكبرى الاميرية سولا قعيم الحمد المحددة ١٣٠٥ معددة (حق الطبع محدوظ)



خومدا الله ميا أولالا تاريخ لاواسه واصلى ونسلم على نبيرا الذي مهل حبين التاريخ عولاه و بعثت أبي ابراهيم المعوث عله ابراهيم القائل يوم عاشو را بخن أحق عوسى الكليم وعلى اله مصابيح الدجا وأعدا به مفاتيم المعاق أما بعد فالى قد اطلعت على رسالة في تقويم العرب قبل الاسلام و تعقيق مولد الذي وعره علمه الصلاة والسلام الفها بالله الفراساوية المرحوم عود باشا الفلكي فا تقنى صديمها الحسن فعربة ارغدة في نشر المعارف و خدمة لا بنا الوطن و رسم المعارف و خدمة لا بنا الوطن و والمدق قائمه والمدق قائمه والمدق قائمه والمدق قائمه والمدق قائمه والمدق قائمه والمدق قائمه

The second secon

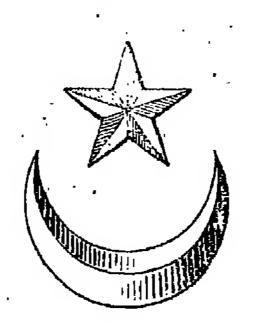

## القيدة

كأن الدهرشغفاباسدال جاب الجهل والخفاء على ناريخ القدماء بل م تأخد درهدة الام القوية السلطان الرفيعة الشان التي تسخت من الحصارة أعلى محكان وصاريشا راليما بالبنان بما اكتسبته من المحد الذي لا يحود الزمان فاذلك يجب على الاواخر الموقوف على ما كان عليه الاوائل أن يسالوا آثارهم الناطقة عالما الدهر وعاملها من السود والفغر وحيم الذي على هذه الآثار الدهر وعاملها من ورالعصور بالجزء والشطر وعاقم اكرو رالشهور بالقطع والبتر فلا بدلمن يتصدى من أوائل الخلف لجع أخمار السلف بالقطع والبتر فلا بدلمن يتما فلها الالسنة وتدور على أفواد الناس في أن يتلقفو الروايات التي تتنافلها الالسنة وتدور على أفواد الناس في حيم المكنة عميد وها عنظار المعتوالا عتمار ويضعوها في ميزان التحرى والاختمار ليمزوا بين غم اوسمينها في السقة عليه في ميزان التحرى والاختمار ليمزوا بين غم اوسمينها في السقة عليه

رأيهم دونونه كابافى الناريخ على أن مثل هذا التاريخ لا يحلومن أن يكون مستورا بظلاات الاوهام محشوامن سقط الكلام واقد كأن المؤلفون من العرب في صدر الاسلام على هذه الحالة فأنهم لمالم يصكن لديهم من الاتثار مايستنسطون منه صحيح الاخمار وترجعون للتحقمق اليه ويعولون في اعتماد النقل علمه التزموا التنقل مناقلهمالى اقليم والتغرب من بلدالى بلد مهتمين برواية الحوادث القديمة والوقائع المناضية وسير الامم الغايرة التي سلت من غوائل النسبان والتقطها الخطما والشعراء وحملوهاموضوع رسائلهم النثرية ومنظوماتهم الشعرية ولايحني أن مؤلفي العرب لم يبتدئوا في تدوين الماريخ الابعد الهجرة يقرنن أوثلاثة وفى ذلك دلسل كافعلى معرفة الصعوبة العظمة التي كابدوهاللتوصدل الىفهم كمفية التوقيت عندالعرب بطريقية إ مضوطة قوعة وهذاهو شوع الخلاف والحدال ومصدر تشعب الاراوالاقوال في كمفة التقويم عندا والمالاقوام فقدأ جعالمؤر خونعلى أنالونسن من العرب كانوا يجسبون أوقاتهم بالسنة القمرية الشمسة ولكن طواهر عبارات المفسرين وشراح الحديث الشريف وأغة اللغة تفددأن العرب لم يستعملوا المتةسوي السنين القمرية المهمة وقدوقع هذاالخلاف بعينه بين علىا الافرنج فدهب الى الرأى الاول بوكولة وجاليه وغوليوس وبريدو وغيرهم والموسيو كولم ورج الثاني حاعقمنهم الموسيو

سيلقستردوساسى اذجزم بأن العرب عوما وأهل مكة خصوصالم يستعلوا في حسابهم غيرالتقويم القمرى وقد جنم العلامة ايدل الى هذا الرأى وقداعتنى الموسيوسيلقستردوساسى (١) والموسيو كوساندو برسوال (٢) بسط هذه الاراء سطاكافيا وشرحها شرحاوافيا

وليس المعت عن ترجيح أحدال أبين وتفنيدالا خرمقصودالذانه ولكن اهماى بعقيق الماحث التى وضعت لاجلها هده الرسالة ألزمنى المعث والمنقيب فى المؤلفات العربية والاجنبية عن الروايات والنصوص التى لها عدلاقة وارتباط بهذا الموضوع وقد رأيت أن أسردهذه المواد معقبة بالنتا شج التى استنبطتها منها أملا أن هذا العمل عيط المقاب ويجلوغيا هب الارتباب عن هذه المسئلة التى لها أهمية عظمة في التقويم العربي

فلنشرع الآن فى ذلك على غط بديع وأسلاب حدد بدغير متعرضين لترجيح أوتجسر بح صارفين النظر عن جيع الاقوال والا راء التي تصرح بوجود الحساب القرى المحض أوالطريقة القمرية الشمسية مهدما كان فوع الكس وغير ملتفتين لكل ما يتعلق بكلمة

<sup>(</sup>۱) راجع الجزء ٤٨ صحيفة ٦٠٦ وما تىلوھامن مجموعة رسائل جمعية الاداب

<sup>(</sup>٢) انظرالجزءالصادرفي الربل سنة ١٨٤٣ من جزال آسيا

نسى (۱) فانها أيضاليست من المواد الاساسية لهذا الموضوع ومن الدلا تلوالمستندات التي جعتها يسرك تعيين يوم وفاة ابراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يوم دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ويوم ولاد نه وكل ذلك باعتبارا الحساب اليولياني وحيث كانت الاشهر العربة التي وقعت فيها هذه الحوادث الثلاث (۲) معروفة أيضاقد استنت بدون مشقة فوع التاريخ الذي كان مستعملا عند العرب عوما أو بالاقل عند عرب مكة قبل حجة الوداع عمار يدعلى ستن سنة

وقدقسمت هذا الحسكتاب الى قسمين جعت فى الاقل منه ما الروايات والحج التى بنيت عليها حسابى ومن جت فى الثانى بن الدلائل وبعضها حقى توصلت لمعيد بن فوع التاريخ الذى كانت تستعمله العرب قبل الاسلام وتحديد عرصا حب الشريعة الغراء وهم ما الغرض المقصود بالذات من هذه الرسالة

<sup>(</sup>۱) النسى عمعناه التأخير قال الغويون وأرباب التفسيران النسيئ معناه تأخير حرمة شهر عرم الى آخر ويزعم المؤرخون أن النسيئ معناه ضم شهر المشاف عند الى السينة القمرية لتصير شمسية وقد يطلق على الشهر المضاف نفيه

<sup>(</sup>٦) وقد عينت في القسم الثاني وقتين آخرين وهـماخسوف قرى وانقـلاب صيفي حدث اسنة ١٥٥ مسجية فيكون مجموع الاوقات التي عينها وجعلتها موضوع يحثى خمسة لاثلاثة فقط

وأتمعت ذلك بخاعة شرحت فيها المسئلة من حمثية أخرى بعدأن تفعصت ما قاله أقدم المؤلفين في هذا الشان

القسم الأوّل في المسسساحة

المعثالاول

فى تحديد بوم موت ابراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام بكسوف شمسى

روى المحارى الحديث الاتى وانى أسرده مع شرحه الذى نقلته من كاب الكسوف الخنصار وهو « (حدثنا عبد الله بن مجد) المستدى (قال حدثنا هاشم بن القاسم) هو أبو النصر الليثى (قال حدثنا شيبان أبومعاوية) المحوى (عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة) رضى الله تعالى عنه (قال كدنت الشهر على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم وممات) انه من مارية القبطية (ابراهيم) بالمدينة في السنة العالم رقمن الهجرة كاعليه جهوراً هل السير في الله علم الله علم الناس كسفت الشهر لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله علمه قله الناس كسفت الشهر والقدم الاينكسفان فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الشهر والقدم الاينكسفان ابراهيم في ربيع الاقل أوفي رمضان من السنة العاشرة الهجرة \* ابراهيم في ربيع الاقل أوفي رمضان من السنة العاشرة المهجرة \* وفي السيرة الحاسة في با أولاد النبي صلى الله عليه وسلما يأتي

« وفي سنة عمان من الهجرة في ذي الحجة ولدت له صلى الله عليه وسلم مارية القيطسة رضى الله عنها ولدما براهيم ومات سنة عشرمن الهعرة واختلف في سنه فقيل سنة وعشرة أشهر وستة أمام وقسل عمانية عشرشهرا ولماكسفت الشمس فى ذلك اليوم قال قائل كسفت لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكسف لموت أحدولا لحماته وفي افظ ان الشمس والقدمر آيمان من امات الله يخوف الله بهماعباده فلا يسكسفان لوت أحدولا لحماته » انتهى وعلى هذه الرواية تكون ولادة ابراهيم في شهردي الجهة وقدر بحهدا الرأى كثيرمن العلماء الراسعن والافاض لالساحمين ففي الجزء النالثمن اريخ العرب للموسوكوسان دو رسوال مامعريه « وعاد مجد (صلى الله عليه وسلم) الى المدينة في أو اخر ذي القعدة وبعدر حوعه بأيام قلسلة أعنى في أوائل ذي الحجة (آخر مارث سنة . ٣٠ مسجية)رزق بغلام من سريته مارية القبطية » انتهى فقداتض ماتقدمأن كافة المؤرخين على أن ولادة ابراهم كانت في ذى الحيد من السنة النامنة للهجرة واكنهم اختلفوافى عره فقدلسنة وعشرة أشهر وستة أيام (١) وقيدل عاية عشرشهر افقط فأما القول الاخر برفلا بلتفت المه اذ منبئ عليه أن موت ابر اهيم كان في بحدى الثانية ولا قائل به وأما الرأى الاول فانى أعتر بره الاصح (١) وقال المسعودي في مروج الذهب اله عاش سنة وعشرة أشهر وغانية أيام الذى يجبأن لا يعول على سواه لا ننا اذا حسبنا سنة وعشرة أشهر وستة أيام مبتدئين بغرة ذى الحجة من السنة الثامنة للهجرة لوصلنا الى شهر شوّال من السنة العاشرة الهجرية وهذا أقرب لمانص عليه شارح الحديث السابق الذى جعل موت ابراهم فى شهر رمضان فانه لا يفترق عنه الا يشهروا حد وعلى ذلك يكون موت ابراهم امافى شهر رمضان وامافى شهر شوّال فلا حل تعدين أى الشهرين وقعت فيه الوفاة بازمنا أن نستعين باعتمارات وملحوظات فلكية

فن المعلوم أن سير الاشهر العربية القمرية الاسلامية لم يخاله قط نسى أى زيادة شهر في آخر السنة منذ العام العاشر من الهجرة الى الات وعلى ذلك لوفرض ناوقتام عيناعلى الحساب العسر بى ورجعنا بالحساب القهقرى نجد مقتضى الحسابات الفلكية أن الكسوف وقع حقيقة في المدينة المنورة في أو اخرشو الولا يجوز وقوع من في شهر رمضان فتعقق اند أن موت ابراهيم كان في شوال

وقد تبعت حسابادقيقافاتضي لى منسه أن الشمس كسفت في المدينة المتورة (١) في الساعة ٨ والدقيقة ٣٠ بعد نصف الليلمن بوم ٢٧ منارسنة ٦٣٢ م

<sup>(</sup>۱) وكان أعظم فورالشمس فيهاعشرة أصابع و فصيفا قوربها ولكون خطوط الطول والعرض المدينة المنورة على معينة تعيينا خاصام اقداخيرت للسابي ۲۳ م الطول شرقى خط فصيف النهار الماربياريس و ۲۶ من العرض الشمالي كا تعين من الخرط الحديدة

و مناعلى ذلك يكون اليوم التاسع والعشرون من شوّال من السامة العاشرة للهجرة موافقالله وم السابع والعشر بن من بناير سانة ١٣٢ فهذه مسئلة فلكية قد توصلنا الى تحقيقها فاجعلها على بال منك

## المحثالثاني

في تعسين وقت الهجرة

روى صاحب السيرة الحلبية الحديث الاتى

« وفى كلام الحافظ ناصر الدين عن ابن عباس رضى الله عنه ماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم عاشورا (۱) فاذا الهود صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا فالواهذا يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون ونجى فيه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناأ ولى بوسى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصومه هذا حديث صحيح أخر جه المجارى ومسلم والمدينة بحمل أن المراد بها قياء و محمل أن المراد بها ما طنها »

قلاج لأن قف على الفائدة التى تضمنها هدذ الحديث بلزم معرفة مايعنون بعاشورا الذى بوافق دخول الذى المدينة فاذا جريناعلى عرف الاسدلام من أن عاشورا عمى العاشر من شهر الله الحرام يكون

<sup>(</sup>۱) عاشو راءهواليوم العاشر من شهر محرم عند المسلن و يظهر أن المهود من العرب كانوا يسمون أيضا بعاشو راء اليوم العاشر من شهر تشرى الدى هو أقل شهور سنتهم المدسة وسابع شهور السنة الدنية عندهم

الحديث منافضالما حامن أن الهجرة كانت في شهر سع الاول على مانطقت به الروايات الصحيحة فن الضرورى اذن أن نعرف هل كانت كلة عاشورا وطلق في عصر السوة على وقت آخر من السنة غير العاشر من المحرم وماسنور ده عليك من النصوص والادلة يعمن لنا اليوم الحقيق المعنى من لفظ عاشورا والذى أسدل على هذا الحديث اليوم الحقيق المعنى من لفظ عاشورا والذى أسدل على هذا الحديث حب الابهام وأوقع الافهام في أوهام بل ان ذلك هو الذى حسل صاحب السيرة الحلية على تعقيب روايته السابقة بقوله

وفى كونه صلى الله عليه وسلم وجدهم صائب ناذلك اليوم اشكال لان يوم عاشورا وهواليوم العاشر من شهرالله المحرم أوهواليوم الناسع منه كايقول ابن عباس فكيف يكون في ربيع الاول وأحيب بأن السنة عنداليهو دشه سحية لاقرية فيوم عاشورا والذي كان عاشر المحرم واتفق فحده غرق فرعون لا يتقيد بكونه عاشر المحرم بل اتفق أنه في ذلك الزمن أى زمن قدومه صلى الله عليه وسلم كان وجود ذلك اليوم بدايل سؤاله صلى الله عليه وسلم اذلو كان ذلك الدوم بوم عاشورا وماسال بدايل سؤاله صلى الله عليه وسلم الكير الطبراني عن طرح قبن زيد عن أبيه ولما يسبق وما وكان يدون أبيه والما يسبق عاشورا والذي يقول الناس الما كان يوم تسترفيه الكعمة وتله من المناس بأنون فلا نا المهودى فيسألونه فل المات المهودى أله السنة وكان الناس بأنون فلا نا المهودى فيسألونه فل المات المهودى أنوا زيد بن ثابت فسالوه »

فقدظهرمن هدذاأن يوم عاشورا الذى نحن بصدده هو يوم معدين في السنة القمر مة الشمسية عنداله ودوعرب مكة وبق عليناأن نعرف في أى شهروفي أى يوم كان دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة

قال البيروني في كاب الاستارمايات

« وقدقيلان عاشورا عبراني معرب يعلى عاشور وهوالعاشر من تشرى اليهود الدى صومه صوم الكبور وانه اعتبر في شهور العرب فعلى الدوم العاشر من أول شهوره م كاهواله وم العاشر من أول شهور اليهود » فن حسع ماذكر ينتج أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في ١٠ تشرى وقد فرض في التوراة صوم هذا الهو ولايزال اليهود الى هذا العهد حافظون على صديامه ويتقربون ماكرامه

وعندى أن هذه النتيجة هي عين الحقيقة وأن ماوردمن أن ذلك اليوم كان وم اثنين حق لا من به قيه ولتعيين وقت تلك الحادثة في التقويم الميلادى لا يلزمنا سوى المحث عمايقا بل اليوم العاشر من سنة اليهود (١) في أيام سسمة محمدة فانه لامشاحة في أن الهجرة وقعت في خلال هذه السنة

والذى يتضع من الحساب (٢) انهذا اليوم كان موافقا العثمرين (١) وهي سنة ٣٨٣ عمن الحليقة كاهو حسابهم (٢) راجع رسالة المؤلف في تقويم اليهود في الحزء ٢٦ من مجموعة رسائل العلماء الاجانب بجمعية البلجيكة الملوكية

من سبتمر وهذاهواليوم الثامن من الشهر القمرى باعتبار الإنفصال وذلك لان اجتماع النرين كان في وم السبت ١١ سبقير بعد نصف الله ل ساعمة تقريبا على حساب اريس (١) ولم يتسر للناسر و له الهلال العن المجردة الافي مساء الاحدمن ١٦ الى ١٣ سبتمرحتي صارحساب يوم الاثنى ١٦ ستمرأ ول الشهر الهلالي وقداحتك الرواة وأصحاب السيرف يومد حوله صلى الله عليه وسلم المدينة هواليوم الثانى أم المامن أم الثانى عشرمن رسع الاول كا أنهما تفقواعلى أنهداالموم كان وماثنن وعندى أن أرجح هذه الانام ماندل الحساب على أنه كان يوم اثنين وحبث ان الحساب ا لايؤدى البتة الى أن الثاني أو الثاني عشر من رسع الاقل المذكور كان وم اثنة نعد بن بالضرورة ان الشامن هو يوم وقوع الحادثة وتكون الخلاصة أن الهجرة أودخول الني علمه الصلاة والسلام المدينة كان في وم الاثنان المن رسع الاول الموافق ، ٢ سبتمبر سينة ٦٢٢ للميلاد و ١٠ تشري سنة ٣٨٣ للغليقة وآرى من المفيد قيل تجاوزهذا الموضوع أن أسعما تقدم بعض ملحوظات الهاارتماط بالحديث الاصلى وليتنبه القيارئ الى أن تكرر هيذاالجد بشجلة مرارعن مصادر مختلفة في صحيحي المحاري ومسلم مكن اعتباره برهاناعلى صحتمه عمرأن في بعضمه مخالفة لماجاء في التوراة وذلك في قوله « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا

<sup>(</sup>١) وقبل نصف الليل بساعة ونصف تقر ساءلى حساب المدينة

قالواهذا يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون و ينجى موسى » فانه يناقض ماجا في كاب اليهود من أن موسى علمه الصلاة والسلام عبر البحر الاجرفي اليوم الحادى والعشرين من يسان وهو اليوم السابع بعد فصيح البهود وقد حققت الله في شرح الحديث أن هذا اليوم كان العاشر من شهر تشرى

فهل وخدمن عدم موافقة الحديث لماجا في التوراة عدم صحته كلاثم كلا ولكن اب عباس رضى الله عنه مالم ينقل الامار آدوسمعه من بعض يهود لاشك في قله معرفته م وغاية ما ينتج من ذلك انهم من بعض يهود لاشك في قله معرفته م وغاية ما ينتج من ذلك انهم من المواجعه لون سبب فرض الصيام في هذا اليوم أى العاشر من تشرى على أن هده العبارة الخالف قلم الورد في التوراة سافطة بالكلية فيما روا والمخارى في موضع آخر من طريق ألى موسى أحدم شاهر الصحابة الاعلام حمث قال

« حدثنا أحداً ومجدن عدالله الغداني قال حدثنا حدث أسامة فال حدثنا أبوعدس عن قدس بندسلم عن طارق بنشهاب عن أبي موسى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واذا أناس من الهود يعظم ون عاشورا ويصورونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم محن أحق يعظم ون عاشورا ويصورونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم محن أحق

الصومه فأمريصومه »

هذاولم تسرابعض العلما فهم حقيقة الحديث على الوجه الذى بننا فزلت أقدامهم وأبق اعمانكره العقلا وخيط واخيط عشوا في له ليلا حيث مرموا بأن الهجرة كانت في العماشر من محرم وأن ذلك

السوم كان العاشر من نشرى وقداً ثنت البيرونى صاحب كاب الله فار استحالة هددا التوافق الذى اندى عليه الرأى المذكور وبن فساد مازع واورشقهم بسمام التعطى والتفنيد حتى كاديط عن في صحة رواية النعاس رضى الله عنهما وهاك ما قاله في هذا الشان

« وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماقدم المدينة وحداليهود يصومون عاشورا فسألهم عنه فأخبر ومأنه الدوم الذى أغرق الله فيه فرعون وآله وتحيموسي ومن معه فقال علمه الصلاة والسلام نحن أحق عوسى منهدم فصام وأمرأ صحابه بصومه فلنفرض صومشهر رمضان لم رامرهم ولم ينههم وهده الرواية غرصح مه لان الامتحان يشر دعلها وذلك أن أول المحرم حسكان منة الهجرة يوم الجعة السادس عشرمن تورسنة ثلاث وتلاثن وتسعما تةلاسكند رفادا حسيناأ ولسينة البود في تلك السنة كان يوم الاحد الثاني عشرمن أياول و بوافقه اليوم التاسع والعشر ون من صفر و يصكون صوم عاشورا ومالئلا نا التاسع من شهرر سع الاول وقد كانت عجرة الذي علمه الصلاة والسلام في النصف الاقل من سع وسئل عن صوم يوم الا تنن فقال ذلك بوم ولدت فيه موبعثرت فيه وأنزل على فيه وهاجرت فده شماختاف في أي الاثانين كانت الهجرة فزعم بعضهم أنهافي اليوم الذانى من رسع الاقلوز عمده ضهم أنها فى الدوم الثامن منسه و رعم آخرون أنها فى الدوم الثانى عشرمنه والمتفق عاسمه الثامن ولا يحوز أن يكون الثانى ولا الثانى عشر لا مهم اليسابوم اشدن من

أحل أن أول سع الاول في المال السنة كان وم الاشن فيكون على ماذكرناقدوم النيءلمه الصلاة والسلام المدينة قبل عاشوراء سوم وادس عتفق وقوعه في المحرم الاقدل قلك السينة بيضع سنن أو بعدها بنىف وعشر بن سنة فكمف يجوز أن يقال ان الني علمه الصلاة والسلام صام عاشورا الاتفاقه مع العاشر في تلك السنة (الابعد أن نقلمن أول شهورالهود الى أول شهور العرب نقللا تفاقه معه وكذلا في السينة الثانية من الهجرة كان العاشور يوم السبت من أياول والتاسع منرسع الاولفاذكروه من اتفاقه ماحينئذ محال على كلحال

وأماقولهمان الله أغرق فرعون فيه فقدنطقت التوراه بحلافه وقد كانغرقه فىاليوم الحادى والعشرين من بيسان وهو الموم السابع من أيام الفط مروكان أول فصم اليهود بعد دفدوم الني المدينة بوم الثلاثا الثانى والعشرين من أذارسنة ثلاث وثلاثين (١) وتسعمائة للاسكندرووافقه اليوم السابع عشرمن شهررمضان واليوم الدى أغرق الله فيه فرعون كان اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان قاذنالس لمارو وموجه اليتة » انتهى كلام البروني

ومنه يظهر لى انه وقع فيماطعن به على العلما اذما ل أقواله كاستعرف أن الذي صدلى الله علمه وسلم دخل المدينة في يوم عاشورا المهودوأن (١) عدد ثلاث وثلاثين خطأوصواله أربع وثلاثين فتأمل

هدذااليوم هويوم عاشورا المسلمن وأن الله نجى موسى صلى الله عليده وسلم في مدل هذا الدوم

وذلك لانه قال « وه ـ ذ الرواية غير صحيحة لان الامتحان يشهد عليها » واستدل على ذلك بد ـ لا ثة وجوه الاقل عدم توافق العاشوراوين الثانى أن عاشورا والهود كان يوم الن ـ لا ثاء وأما دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فقد كان يوم الاثنين الذى قبله الثالث أن غاة موسى عليه الصلاة والسلام من الغرق لم تكن في مثل هذا اليوم

وهذهالاوجهااتى استدل بها على عدم صحة الحديث لاتشت مدعاه ولاتقوم برهاناعلى مارآه وكيف تفيد النبوت وهى أوهى من بت العنكبوت وستنعلى النحقيقة المسئلة في استورده عليك من القول المين فألق السعوكن من المتبسرين

أما الوجه الاول وهوعدم وافق العاشوراوين فليسبرها ناعلى عدم صعدة الحديث فانه لم يشرالى ذلك قط وجل ما يتضح من عدم التوافق المذكور خطأ الذين زعوا أن الحديث يفيد لوافق العاشوراوين مع تأييدهم صعة الحديث هذاوان البيرونى نفسه لم يورد ذلك الالمثبت استحالة التوافق وان ظهر من سياق كلامه القدم في الحديث من غبرحق ولابرهان

وأماالوحه النانى فغرصيم أيضالانالوراح وناحساه لاتصم لنامسه تقوية الساب لاتصعيفه ودلل أنااذاد ققنا الساب يظهر لنان

أول ومن تشرى سنة اليهود التى كان أولها فى خلال السنة الاولى من الهجرة هو يوم الست ١١ أيلول (١١ سبقبر الموافق عابة صدفر) وليس يوم الاحد ١٢ أيلول كا قاله البيروني فنتج من ذلك أن عاشوراء أو العاشر من تشرى هو يوم الا تنسين ٨ رسع الاول لايم الثلاثاء و منه كازعه

وأماالوجه الثالث فقدسق لذا الكلام عليه في هذا المحثوبينانه لايضر بصعة الحديث أبدا

فقد تمناك عماسردناه أن الوجه المبروني فيما أبداه في هدفه الاوجه الناكمة في قد المراكبة في ال

وفض لاعن ذلك عكننا أن شبت بطرق أخرى أن دخول المي عليه الصلام المدينة كان حقيقة في ٢٠ سيمبرسنة ١٢٢ الموافق العاشر من نشرى الذى هو يوم عاشورا عندا ليهود

الطريق الاولى \_ قال المسعودى في مروج الذهب « وبين الريخ يزد بردو تاريخ الهجرة من الايام ثلاثة آلاف وسمائة وأربعة وعشرون وما »

والداجعواعلى أن دخول الذي صلى الله علمه وسلم كان فى اليوم السابع والستن بعد الدوم الاول من المحرم الذي هو أول سهور التاريخ الهجرة و تاريخ التاريخ الهجرة و تاريخ التاريخ الهجرة و تاريخ

رد بردهو ثلاثة آلاف وسمائة وأربعة وعشرون و مامطرو حامنها سبعة وستون و ماأعنى ٣٦٢٤ - ٧٧ = ٣٥٥٧ وحدث كان أول تاريخ برد برد و م الثلاثاء ٢٦ يو بيوسنة ٣٣٢ مسجية (بعدمونه صلى الله عليه وسلم بنمائية أيام أوتسعة ) فيكنى لمعرفة اليوم اليولياني المقابل ليوم الهجرة أن نحسب ٣٥٥٧ يوما راجعسين الى خلف من اسداء ٢٦ يونيوسنة ٢٣٢ مسجية فيعدانها العملية تحدانه هويوم ٢٠٠ سبتم برسنة ٢٦٢ عيسوية وهويوم اثنين فندت من ذلا أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المدورة كان يوم الاثنين ٢٠٠ سبتم برسنة ٢٦٢ من المدلد وهذا اليوم يوافق ١٠ تشرى عنداله ود

الطريق الثانية مرأيت في آخراً حدالكتب العربة المحقوظ بمرة ١١٣١ بقاعة تكملة الكتب العربية بكتبخانة باريس الاهلمة العارة الاسمة

« انبيناً وليوم من السنة التي (فيها) حادت الشمس أول دقيقة من الجل (أووة تحصول الاعتدال الربيعي) من سنة التقال الممر الدال على الملة (وهوا قتران المشترى بزحل الذى سنق ولاد ته عليه السلام) و بين أول يوم من سسنة الهجرة نا سنة فارسية (أعنى احدى و جسين سنة فارسية) وأربعة أشهر وثلاثة (صوابه غمانية) أيام وست عشرة ساعة »

أقول ان الاعتدد ال الربيعي المشار اليه أعقبه قران المسترى بزحل

وبالمساب سضم لناأنه وقع قبل ولادته صلى الله علمه وسلم قران في يوم ٢٩ أو ٣٠ مارث سنة ٧١٥ مسمعية كاسنيشه فما بعد وقد دظهر لى من المساب أن الاعتدال وقد عَ في ١٩ مارث سينة ١١٥ الساعة ١٥ والدقيقة ١١ بعدنصف اللرعلي حسب الزمن الوسطى للمدينة المنورة فيكون حينئذا ولوم من شهر المحرم سنة الهجرة هو بعديوم ١٩ مارث و١٥ ساعة و١١ دقيقةمنسة ٥٧١ مسجية باحدى وخسىن سنة فارسة وأربعة شهور وتمانية أمام وست عشرة ساعة وحيث ان السنة الفارسة تساوى ٣٦٥ فاذاحولنا تلك المدة الزمنسة الحأيام تحصل ١٨٧٤٣ نوما و١٦ ساعسة أو ١٨٧٤٤ يومانهسدجير الكسر وحبثان الهجرة حصلت بعدد المداء المحرم بشهرين وغمانية أمام فيحسكون بن الهجرة وبن الاعتدال الرسعي المذكور ۲۷۷٤٤ × ۲۷ نوماأي ۱۸۸۱۱ نوماوقدعلت أن الاعتدال الرسعي كان في ١٩ مارث سنة ٥٧١ مسيحمة وذلك يجعل الهجرة في وم الانسان . ٢ سبقيرسانة ٦٢٢ مسجمة الموافق . ١ تشرى الذى هو يوم صوم الكبور عند اليهود

المحث الثالث

\*(فىمولدالنبى صلى الله عليه وسلم)

القداضطرنى عدم وحودروابات فاطعة سعيين ومولادته صلى الله

عليه وسلم الى أن أسر دفى هذا المجتب حلة أدلة ونصوص لها ارساط بهدا المحتب الما المحتب المحتب

الدليل الاول جاءفي الجزء الاول من السسرة الحلسة ما يأتى

«عنقادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاشتين فقال ذلك يوم ولدت فيه وذكر ابن بكاروا لحافيظ بن عساكر أن ذلك كان حين طلوع الفعر ويدل له قول جده عبد المطلب ولدلى الله له مع الصبح مولود وعن سعيد بن المسيب ولدرسول الله صلى الله عليه وسلم عند المهرار النهارأى وسطه وكان ذلك اليوم لمضى ثنتى عشرة ليلة من شهر ربيع الاقل أى وكان في فصل الربيع وقد أشار لذلك بعضهم بقوله

يقول لنا لسان الحال منسه وقول الحق يعذب السميع فوجهى والزمان وشهروضعى و رسع فى رسع فالاحصار خصوصا قال وحكى الاجماع عليه وعليه العمل الآن أى فى الاحصار خصوصا أهل مكة فى زيارتهم موضع مواده صلى الله عليه وسلم وقيل لعشر ليال مضت من رسم وصحح أى صححه الحافظ الدمياطى وقيل واد لسبع عشرة ليلة خلت منه وقيل لثمان مضت منه قال ابن دحية وهو الذى الايصم غيره وعليه أجع أهل التاريخ »

فبناعلى ذلك يكون مولده عليه الصلاة والسلام فى فصل الربيع فى الثامن أوالعاشر أوالتانى عشر من شهر ربيع الاقل على ما قاله الثقات الذين يعتمد على صحة آرائهم ويركن الى أقوالهم

الدلسل النماني حافى الحكتاب السابق ذكره مأياتي أيضا « قالت حلمة فقدمنامكة على أمه صلى الله عليه وسلم أى بعد أن بلغ سنتين ونحن أحرص شئ على مكتب فسنالمانرى من يركته صدلي الله علىه وسلم فكامناأمه وقلنالها دعينانرجع به هذه السنة الاخرى فانى أخشى عليه ويامكة أى مرضها و وجهافلم نزل بهاحتى ردته صلى الله عليه وسلم معنا قالت حلمة فرجعنا به صلى الله عليه وسلم فوالله انه بعدمقدمنا به صلى الله عليه وسلم بأشهر (وعبارة ابن الرضاعة) لفي بهم لنا (ولعل هذا لاينافيه قول المحب الطبرى فلماشب وبلغ سنتن لانه ألغي الكسر) فبينما هوصلي الله عليه وسلم وأخوه في بهمانماخاف سوتنا (والمهمأ ولادالضأن) اذأتي أخوه يشتذ ا أى يعدوفقال لى ولا مهذاك أخى القرشي صدى الله عليمه وسلم قد آخذه رجلان عليهما ثماب سض فأضععاه فشقابطنه فالت فرحت أناوأ توه نحوه فوجدناه قاعمامنة قعاوجهه فالتحلمة فرجعناهالى خيائناأى محل الاقامة وقال لحأنوها جلمة لقدخشدت أن يكون هذا الغلام قدأصب فألحقه بأهله قدل أن يظهر بهذلك فالت فملناه فقدمنا لهمكة على أمه

وفي موضع آخر من السيرة قال ساباتى : « وعن حليمة رضى الله تعالى عنها أنها كانت بعدر حوعها به صلى الله عليه وسلم من مكة لا تدعه أن يذهب مكانا بعيد اعنها فغفلت عنه يوما فى الظهيرة فرحت

تطله فوجدته مع أخته من الرضاعة وهي الشياء وكانت ترقصه قولها

هذاأخلى ملده أمى \* وليسمن سل أبي وعى \* فأنمه اللهم في النمي \*

فقالت في هذا الحرّ أى لا ينبغى أن يكون في هدا الحر » فيتضع من ذلك أن هدنه الحادثة وقعت بعدعود تهابه صلى الله عليه وسلم من مكة والرواية الاولى تدل على أن عره صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت سنتين وأنه ردّ لا مسه بعد أن بلغ سنتين و بضعة شهو رشهر ين أوثلاثة في قول ابن الاثير) وهدند ايدل على أن سنه لا ينقص عن سنتين ولايزيد عن سنتين وثلاثة أشهر حيفا أخرجته أخته من الرضاع في وقت الحرالشديد الذي خشيت منه الضروعليه مرضعته حليمة رضى الله عنها فلاشك أن ذلك كان في فصل الصف أوفى وقت قريب منه حدا ومن هذا ينتج أن ولاد ته صلى الله عليه وسلم كانت في فصل الرسع

وفي رأيي أنه ده النتيمة أقرب المعة وأوفق الماجاء في الدليل الاول وماسيحي في الدلائل المالية

الدليدل الثالث قال الشهالامام شمس الدين محد بنسالم المعروف بالخلال في كتاب الحفر الكريرماياتي

« وقد صع أن النبي عليه الصلاة والسلام ولدفى شهر ربيع الاول في العشر ين من يسان عام الفيل في عهد كسرى أنو شروان فل اأنت

علمه أربعون سنة ويوم بعثه الله وذلك في يوم الانسين علما أنت له ثلاث وخسون سنة هاجر الى المدينة »

وحسنان شهر نيسان المذكور في هذه العبارة بوافق دا عباشهرابريل فقد شت أن ولاد ته عليه الصلاة والسلام كانت في فصل الربيع الدليل الرابع قال المسعودي في من وج الذهب ان ولاد ته عليه الصلاة والسلام كانت في سنة ٦٨٨ للا سكندر واليك نص عبارته «والذي صعمن مولاه عليه الصلاة والسلام انه كان بعد قدوم أصحاب الفيل مكة بخمسين بو ماوكان قدوم هم مكة بوم الاثنين لئلاث عشرة للياة بقيت من المحرم سنة عمائة واثنتين و عائين من عهد ذي القرنين و كان قدوم أبرهة مكة لسبع عشرة خلت من المحرم واست عشرة وما شمين من ماريخ العرب الذي أقله حية الغدر ولسنة أربعين من خلون من ربيع الاول من هذه السنة عكة سمال المنان سبع الاول من هذه السنة عكة »

فالوقت الذي عينه المسعودي لولادته عليه الصلاة والسلام واقع في خلال سنة ٧١٥ م

الدليل الحامس قال موسيوكوسان دو برسوال في صعيفة ٢٨٣ من الحز الثاني من تاريخ العرب ما تعربه

« قال ابن الانبرأ حد الرجال المترجين في تاريخ الجيس ان كسرى حكم مدة سبع وأربعين سنة وعمالية أشهر (ومؤرخو الروم يذكرون أيضاهذه المدة غيراً مهم يفترقون عن مؤرخي العرب في شهر واحد

فقط) وذكرا بن الاثيران كسرى عاش سبع سنين و ثمانية أشهر بعد ولاد ته عليه الصلاة والسلام»

وحينئه خليده وسلم حكم أربعين سنة كاملة لعهد ولادة النبي صلى الله عليده وسلم

وحيث ان هد االملك جلس على عرش السدلطنة في سنة ١٥٥ مسيحية فتكون ولادته عليه الصلاة والسدلام في سنة ١٥٥ مسيحية

الدلیل السادس صرح جرجس بن ای الماس بن آبی المکارم بن آبی المعلور بخ آن الطیب المعروف بابن العدمیدفی کابه المسمی مختصر التواریخ آن محدد (صلی الله عله وسلم) بلغ الثامنسة من عره وقت أن مات کسری آنوشروان

وحيث ان وفاة هذا الملك كانت فى سنة ٥٧٥ مسيحة على ماذكره صاحب (فن تحقيق التواريخ) حيث قال في صحيفة ٨٠٤ مامعر به « وفى سنة ٥٧٥ مات كسرى بمدينة كنيسية ون في حدود شهر مارث » فكون عرو عليه الصلاة والسلام عانى سنين في حدود شهر مارث من هذه السنة وعلى ذلك تكون ولادته في حدود هذا الشهر من مسجمة

الدليك السابع ذكر العدلامة الدلرفي رسالة له في الكرونولوجيا الرياضية (أنه صلى الله عليه وسلم ولدفى ٢٢ نيسان سنة ٨٨٢

من تاریخ الاسسسکندر کانس علیه ابن العسمید (۱) ولایخنی أن شهر نیسان السریانی بقابل شهر ابریل الافرنجی و حینئد به کون مولده صلی الله علیه وسلم فی ۲۲ ابریل سنة ۷۷۱ مسیمیة

الدليدل النامن ذكر الموسوسيلقستردوساس بناعلى ما قاله عانير (في مقالات جعيدة الطرائف والاداب الجزء ٤٨ صحيفة ٥٣٠) ما يأتي

« والادة النبي صلى الله عليه وسلم الساعة السادسة من ليله الاثنيين العشرين من نيسان سنة ٨٨٢ للاسكندر»

أقول انهذا اليوم يوافق ، ابريل سنة ١٧٥ مسيمية ويظهر أن علما الهيئة الشرقين قدا تفقوا على جعل ولاد ته صلى الله علمه وسلم في شهر ابريل سنة ١٧٥ مسيمية وقالوا انها كانت بعد اقتران المريخ بزحل في برج العقرب

وقد حسبت موقع هذبن الكوكبين مستعينا بزيج الموسيو بوفارد فاتضم لى أن في أول ابريل سنة ٥٧١ كان المشترى في ٥٥٦ ٢

<sup>(</sup>١) وهاك عبارة ابن العميد بحروفها

قل الله صلى الله عليه وسلم ولد ببطعاء مكه فى البيلة المسفرة عن صباح يوم الاشن لثمان خلون من رسع الاول يوافقه من شهور الروم الثانى والعشر ون من بيسان سنة الشين وغانين وغمائه للاسكندرذى القرنين

منبرج العقرب (۱) وأن زحل كان ف ۲۵ من البرح المذكور وقد كانت وكه هذين الكوكيين متقهقرة ولابدأن القران يسمى حصل في ۲۹ أو ۳۰ مارث سنة ۷۱۱ وهـ ذا القران يسمى عند علما الهيئة من أهل المشرق قران مله الاسلام أوقران المله فقط والمدا بعض شدرات من أقوال الفلكيين الشرقيب ن ليتحقق النافة فهم على أن ولاد ته عليه الصلاة والسلام كانت في شهرابريل سنة ۷۵ مسيحية

الدليل التاسع قال يحيى بن أبي وكالمغربي الانداسي في أحد تا المفهما يأتي

« أقول انسنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الفقت عام الفيل وهي سنة ٨٨٨ للاسكندر وفيما كان قران بين زحل والمسترى في برج العقرب قبل الولادة بقليل »

فبناء على ذلك يكون مولده عليه الصلاة والسلام بعديوم ٣٠ مارث سنة ٥٧١ مسيحية كاسبق بيانه

(١) وهاك نتايج حسابي بالضبط والتدقيق عن أول ابر بل سنة ٧١٥ مسيحية

| -       | الطـــول<br>الارضي | العــرض<br>الشمسي | الطـــول<br>الشمـــى | السيارات |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
| ٢٣٩٠٥ ب | 0197 07            | 14°               | FI OV FI.            | المشترى  |
| ب ٤٠٣٦٢ | 27 17 610          | ٦٦٦٣٠             | 2 2 11               | زحــل    |

الدلسل العاشر فال صاحب منتهى الادراك فى تفاسيم الافلاك مايدل على ماقدمناه ويوافق ماأوردناه وهذانص عبارته

« ولدالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من القران الدال على ملة الاسلام »

وقد دعرفنا ما تقدم أن هدا القران وقع في ٢٩ أو ٣٠ مارث سنة ٥٠١ مسيم مقف مكون ولاد نه عليه الصلاة والسدلام في هذه السنة

الدليدل الحادى عشر ذكر صاحب كاب الكامدل في أسرار النجوم والشيخ أحدب عبد الجليل في آخر كاب القرانات ما يوافق العبارات التى سرد ناها والاقوال التى استشهد نابه احدث بين كل منهما أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في سنة ٥٧١ مسيعية بعد التاسع والعشرين من شهر مارث بقليل وقد علت انه اليوم الذى حصلت فيه الحادثة السماوية المذكورة آنفا

الدليل الثانى عشر وقبل أن أختم الكلام في هذا المقام يجول في أن أطلع لا على أقوال المؤرخين ومذاهبهم في هذا الشان

قال المسعودى وصاحب مجمل النواريخ وغيرهما ان ولادنه علمه الصلاة والسلام كانت في السنة الاربعين من حكم كسرى أنوشروان وذهب آخرون كمزة الاصفهاني وغيره الى أنها حصلت في السنة الحادية والاربعين من حكم هذا الملائد و عكن الجسع بين الرأيين والتوفيق بين القولين بأن هؤلاء النقات لم بعينوايوم ولادته من السنة

فمصيرأن يقال ان أصحاب الرأى الاول أرادوا آخر السسنة الاردعين وأصحاب الرأى الثانى قصدوا أول السنة الحادية والاربعين منحكم ملكالفرسالاكر

وبرسذا يتضم للذاتفاق المذاهب اتفا فاذاتها وان اختلفت في شهر أوشهر بن حست الم اقد أقرت على جعل سنة ١٧٥ مسيمية عام المولدالشوى الشريف

هذاوأزيدك علىأن أباالفداع علولادته عليه الصلاة والسلامق سنة ٨٨١ للاسكندروفي سنة ١٣١٦ من تاريخ بختنصروقال المانوافق الثائية والاربعين من حكم كسرى أنوشروان

ولكن سنة ٨٨١ للاسكندركان مبدؤ اأول اكتوبرسنة ٢٥٥ مسجية مع أن سنة ١٣١٦ ليخسن صر تنتهى في ٢ ابريل سنة ٢٥٥ المذكورة فظهرأن وإفق هاتن السنتن ضرب من المحال اذلاءكن يحال وعلمه فلاعرقها فالهأ بوالفداعي هذا الشان لاسماوانه كثيرا مانتنافض أقواله ويتضارب كلامه ألاترى أنماقاله هنا لابوافق ماقاله في صحيفة ١٤ من سيرته التي طبعها الموسيوعانير حبث قال مامفاده انهصلي الله عليه وسلم بعث عندما بلغ الاربعين من عرهأى في سنة ٩٢٦ للاسكندروبناء على قوله هذا تكون ولادة الني صلى الله عليه وسلم في سنة ١٨٨ من تاريخ الاسكندرأى في سنة ٥٧١ مسيحية منة ٥٧١ هـذا واني أعتمد صحة التوافق الذي ظهر من هذه الاقوال المختلفة

والاتراء المتعددة ولايسعى الاالجزم بأن ولاد ته عليه الصلاة والسلام كانت في فصل الربيع من سنة ٥٧١ مستعية وحيث ان بعض هده الاقوال تصرح بأن شهر ابريله وشهر المولد النبوى الشريف والبعض الاتخريدل عليه فانى أعتبره شهر الولادة

وبق عليناالا تأنبين فأى توم من شهرابريل كانت الولادة فنقول ان الاجتماع الحقيق القمر حصل في شهرابريل سنة ٧١٥ في وم ١١ الساعة و والدقيقة ١١ بعد نصف اللسل على حساب الزمن الوسطى لمكة المشرفة (١) ولم يمكن رؤية الهدلال بالعين الجردة الافي مساء هذا اليوم وحينئذ بازم أن الشهر القمرى العين الجردة الافي مساء هذا اليوم وحينئذ بازم أن الشهر القمرى العربي كان مبدؤه يوم الاحد ١٢ ابريل وقد قال الثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم ولدفى ٨ أو ١٠ أو ١٢ من شهر رسع الاول كانقدم في أول المجيث وقد اتفقوا جمعاعلى أن الولادة كانت في وم اثنين وحيث انه لا يوجد بين النامن والناني عشر من هذا الشهر يوم النبي صلى اليوم التاسع منه فلا يمكن قط أن نعتسر يوم الولادة خلاف هذا الدوم

ويتلفص من هذا أن سيدنا مجدا صلى الله عليه وسلم ولدفى يوم الاثنين مرسع الاول الموافق ٢٠ ابريل سنة ٥٧١ مسجية فأحرص على هذا التحقيق ولاتكن أسيرالتقليد

على هذا التحقيق ولاتكن أسرالتقليد (١) وقد اعتبرت طول هذا البلد ٥٤ ك٥ ٢٥ شرقى خط نصف النهار المارّبياريس وعرضها ١٧ من ١٦ من العروض الشمالية

القسم الثاني في التاريخ عند الحاهلية وفي عمره صلى الله عليه وسلم

> المجت الاول فالتاريخ عند الجاهلية

بعدمعرفة الشيلانة الاوقات التي عيناها في القسم الاولمن هدا الكتاب لا يصعب علينا معرفة طريقة التوقيت التي كانت مستعملة عندعرب الحازع وماوأهل مكة خصوصا والاوقات المذكورة هي أولا من يناير سنة ٦٣٦ مسيعية الموافق ٢٩ من شهرشوال

ثانيا ... ٢٠ سبتمبرسنة ٦٢٦ مسيعية الموافق يوم الأثنين ٨ ربيع الاول

مالنا \_ . م ابريلسنة ١٧٥ الموافق و رسع الاقل عند عرب مكة المشرفة فاذا قابلنابين الوقت النالث والوقت النانى ظهرلنا أن الم كين لابدأ في مسبوا عدد اكاملامن السنين (الايوما واحدا) مهما كان نوع الحساب المستعمل عندهم وقتئذ وأن المسافة الزمنية التي بين هذين الوقتين هي ١٨٧٨ يوما ومن المعلوم أن العرب كانوا ولايز الون يحسبون أشهرهم عقتضي سير القمر والشهر عندهم اما . سواما وم يوما والسنة عادة مي كبة

من اثنتي عشرة دورة قرية وقد كانواين فون الى سنتهم دورة الله عشرة ليجعلوه الشمسية كاقاله المؤرخون

واختلف في كيفية الزيادة فقال قوم انهم كلمضي أربع وعشرون سنة ضموا الها تسعة أشهر وقال آخرون بل كلمضي تسع عشرة سنة أضافوا الهاسبعة شهور وجزم جاعة بانها شهروا حدفى كل ثلاث سنوات وذهبت طائفة الى أنها شهر واحدفى كل سنتين والذى يظهر من أقوال المقسرين واللغويين وأرباب السيرأن الجاهلية كانوا يستعملون تاريخا قريا محضا و شاعلى ذلك لاشك أن احدى هذه الطرق الجس التي أوضحناها كانت مستعملة عند عرب مكة وقت أن عادر الذي صلى الله عليه وسلم هذا البلدمها جرا الى المدينة المنورة وقد سنافي اتقدم أن عدد . ١٨٧٨ يوماهو عبارة عن عدد سنين كاملة (ينقصها يوم واحد فقط) على مقتضى حساب الجاهلية فاذا قسمنا العدد المذكوروهو ، ١٨٧٨ على على عدد (١) متوسط فاذا قسمنا العدد المذكوروهو ، ١٨٧٨ على على عدد (١) متوسط

(۱) عقتضى الطريقة الاولى (أعنى بضم ٩ شهور فى كل ٢٥ سنة) مكون متوسط السنة ٢٥٥ بوما و ٤٤١ خراً من اليوم و بمقتضى الطريقة الثانية (أعنى ضم ٧ شهور فى كل ١٩ سنة) مكون ٢٥٥ بوما و ٢٥٦ خراً من اليوم و بمقتضى الطريقة الثالثة (أعنى ضم شهر واحد فى كل ٣ سنوات) مكون متوسط السنة ٢٣٤ يوما و ٢١١ خراً من اليوم و بمقتضى الطريقة الرابعة (أعنى ضم شهر واحد فى كل سنتين) مكون متوسط المدة ٢٥٩ يوما و ٢٣٦ خراً من اليوم و بمقتضى الطريقة الرابعة (أعنى ضم شهر واحد فى كل سنتين) مكون متوسط المدة ٢٥٩ يوما و ٢٣٦ خراً من اليوم و بمقتضى الطريقة القمرية المحضة مكون السنة ٢٥٥ يوما و ٣٦٧ خراً من اليوم

أيام السنة باعتباركل طريقة على حدتها تتعبين لنا الطريقة التي بكون حارج يستعملها الحكيون اذذاك و تلكه الظريقة التي بكون حارج القسمة فيها على الطريقة الاخسرة وهي استعمال السنين القمرية المحضة) فهي التي تستوفي هذا الشرط بكل دقة وضبط لانتا اذا قسمنيا ١٨٧٨ على ٣٥٤ يوماو ٣٦٧ جزأمن اليوم كان الناتج ٣٥ سنة الايوماوا حدا وعلى ذلك يصيل أن أجزم بأن أهل مكة كانوا يستعملون التاريخ وعلى ذلك يصيل أن أجزم بأن أهل مكة كانوا يستعملون التاريخ القمرى في مدة الجسين سنة التي قبل الهيجرة

ولنظرالا نهدل يتيسرلنا الحصول على عين هدده النتيجة عقابلة الوقت الثالث مع الاول أى مم الريل سنة ١٧٥ الموافق ٩ ربيع الاول و ٢٧ يناير سنة ٦٣٠ الموافق ٢٩ من شهر شوال

فنقول حيث ان المسافة الزمنية التي بين هدين الوقد من هي عبارة عن ٢١٩٧ وماوحيث ان بن هرسيع الاول و ٢٩ شوال مسافة قدرها ٢٦٦ وما يلزم من ذال بالطبيع أن ٢١٩٧ وما يكون سينين كاملة و ٢٦٦ وما اذلوقسه نيا ١٩٧ وما و ٢٦٦ وما اذلوقسه نيا ١٩٧ وما و ٣٦٧ وما القمرية المتوسطة السنة القمرية المهمة) لكان خارج القسمة ٢٢ سنة والباقى ٢٦٦ وما وهذا دليل قاطع بأن السينة التي كانت تستعملها عرب مكة والمدينة في مدة النتين والسنين منة التي سيقت عبة الوداع قرية عجيمة

أفلا يكون اتحادها تين النتجة بنشاهداء ـ دلا ينطق بعدة الدلائة الاوقات و بعدة النتيجة نفسه افارى أن لاجواب سوى الا يجاب فان ذلك مؤيد من جيع الوجوه حيث أنسافى الدليل الثانى خدر ارواه الطبرانى فيما يتعلق بلفظة عاشوراء فلو أمعنا النظر في هذا الخبرل أينا فيه حجدة قوية تدل من أقل الامرعلى أن المكرين كانوا يستعملون الحساب القورى المحض قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ولنستا فف ذكر الحديث المشار الده ايضا حاللمة الموترة وتنوير اللافهام قال «عن خارجة بنزيد عن أبيدة قال ليس يوم عاشو راء الذي يقولة الناعي اغيا حين المدين المدينة وتلوي فيه الحسية عند الناعي اغيا حين المدينة وتلوي المد

الناس الماسكان يوم تسترفيه الكعبة و قلعب فيه الحبسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدور في السنة وكان الناس بأنون فلا نااليه ودى فيسألونه في الذى يظهر أن جاهلية مكة عاشو را اليه ود (يوم ١٠ تشرى) الذى يظهر أن جاهلية مكة اختار نه واستعلته ومن البديهي أنه لا جل أن ينقل بالتوالى من شمرى (من سنة اليه ود القمرية الشمسية) أى ينتقل بالتوالى من شهرالى شهر في سنة أخرى يلزم أن تكون هذه السينة الأخرى قرية شهرالى شهر في سنة أخرى يلزم أن تكون هذه السينة الأخرى قرية شهرالى شهر في سنة أخرى يلزم أن تكون هذه السينة الأخرى قرية شهرالى شهر في سنة أخرى يلزم أن تكون هذه السينة الأخرى قرية منه المناسكة المناسكة

هذاولاجل أن أقنع الذين بق عنده م بعض رسة في هذه المسئلة المهمة بعد أن أوردت ما أوردته من البراهين الساطعة والجيح الدامغة ساذكر جلة دلائل أخرى مؤسسة على حوادث فلكية لاغير

قال فى الكتاب العسر بى المحفوظ بغسرة ٢١٣ من تكملة الكتب العربية بكتبخانة ياريس السلطانية ما يأتى

« وذكر صاحب جع العدة أن خسوف القمر وقع في السدنة الرابعة في جمادى الا خرة ولم يشتر أنه صلى الله عليه وسلم جع له الناس المصلاة »

فيتضيم من ذلك بسهولة أن ذلك الخسوف لا يمكن أن مكون غيرالذى وقع في م وقع في م نوفيرسنة م ١٥ مسيعية (١) و مناعليه يكون ١٤ جادى الثانية موافقا م نوفيرسنة م ١٥ وهذا وقت قد توصلنا الى تعمينه بمعونة الفلك

وكذلك نرى فى الجز الصادر فى ابريل سنة ١٨٤٣ من جرنال آسيا ما يأتى تعريبه

(روى المؤرخ بروك و بوسان القائد بليزير الروماني جعروسا الجيوش الرومانية في جعية عومية في سنة 130 مسجية وذلك المداولة في مشروع حرب عسدة الوقوع وتعيين مكان الفتال وعمل التصميم اللازم اذلك فقام الضابطان الحاكمان على حامية بلاد الشام (سورية) واعتذر ابعدم امكانهما الاشتراك في الزحفة على مدينة نصيين محتجين بان تغيم ماعن من اكرهما يجعل أرض الشام وفلسطين عرضة لغارات المنذر الثالث ملك العرب فين لهما بليزير وفلسطين عرضة لغارات المنذر الثالث ملك العرب فين لهما بليزير أن خوفه ما لدس في محله واستدل على قوله بقرب الانقلاب الصيفى أن خوفه ما لدس في محله واستدل على قوله بقرب الانقلاب الصيفى

حيث تلتزم العرب تخصيص شهرين كاملن لمارسة العيادات بانواعهامع التباعد عن حييع الاسلمة بالكلية » ومن المعاوم أن العرب كانو العكم ونعلى العمادة و يكفون مطلقاعن استعمال السيلاح كالعادة في وقتين اثنين من السنة أوله ماعمارة عن شهرواحد (وهورحب الفرد) وثانها مركب من شهرين أوثلاثة (وهي ذوالقعدة وذوالج ـ قومحرم) فغرضنا الات أن نعرف الوقت الذى أشار المهروكو سوس فننظرالي محرد ظاهر العمارة السابقة التي آورد باترجتها رعابوهم أن الوقف الناني هو المقصودوأن الشهر من اللذين تقام فيهمادعائم العبادة هـ ماذوالقعدة وذوالحة ولكن من سرغو رالمسئلة وعرضه المرآة التحقيق والفعص الدقيق تيقنأن ذلك أمرمتعذر بعيدالوقوع لانهادا كانشهرادى القعدة وذى الخة وقعاحقيقة في زمن الانقلاب الصيفي ترتب على ذلك أحد أمور ثلاثة الاقل أنه ما نصر ماقب لوم ٢٠ ويبوسنة ١٥٥ الثاني أن آحدهممامضي قسله والثاني بعسده الثالث أنهمامضا يعده وهذا البوم الذي هو ٢٠ نوسوسنة ١٠٥ هووقت الانقلاب المدكور محست بكون الهلال الذي ظهرفي ١٠ نونيوسنة ١٠١ هوهلال دى الحمة ودى القعدة أوشوال وحست كانس المعاوم أن طريقة عدّالسنينالتي كانتمستعملة اذذاك عندالعرب هي واحدة من خس لانهم كالا يحقى كانوا يضفون ٩ شهور في كل ٢٦ سنة أو ٧ في كل ١٩ سنة أوشهراوا حدافى كل ثلاث سنة أوشهرا واحدافى كلسنتين أوالطريقة القمرية المحضة وأيضامعنا وقتان معنان منطسعتهما وهما

أولا ٢٧ ينايرسنة ٦٣٦ وهووقت كسوف شمسى ويقابل عاية شوال وبعبارة أخرى ٢٨ ينايرسنة ٦٣٦ الذى ظهر فيه هلال ذى القعدة

نانيا . م نوفبرسنة م م الذى وقع فيه الحسوف الواقع في شهر حمادى الثانية و دعمارة أخرى م نوفبر مسنة م م الذى لاحفيه هلال حمادى الآخرة

فلاحــلأن بكون مارواه بروكو بيوس صحيحا نبسغى أشااذاحسدا
بالقهقرى من البسدا عرة ذى القعدة أى ٢٨ ينابر سه ٢٠٠٠ أفيمن المداعرة جادى الثانية أى ٢٠ نوفيرسينة ٢٠٥٠ نفيمل فى كلنا الحالت بن مع استعمال احدى الطرق السابق بانها على شهر واحد بكون ذا الحمية أو ذا القعدة أو شوالا فبالحساب بتضع لناأن هسذا الشرط لا يتعقق قط فى أى حال من الاحوال و ذلك لا ننالو حسبنا مسد تين المعنسين عندنا وهما عرة ذى القعدة الموافقة ٢٨ مسد تين الوقتين المعنسين عندنا وهما عرة ذى القعدة الموافقة ٢٨ مسد تين الوقتين المعنسين عندنا وهما عرة ذى القعدة الموافقة ٢٨ ورجعنا بالحساب القهقرى الى ١٠٠ يونيوسنة ١١٥٠ الذى يقع في شهر عربى غير معنى (معتبرين زيادة على ذلك أن ها تين المدتين في شهر عربى غير معنى (معتبرين زيادة على ذلك أن ها تين المدتين الرمنية من ١١٢١ دورة قرية و ١١٢٠ دورة قرية و ١١٢٠ يوما أو ١١٢١ دورة قرية و ٢٠٨٣٠ يوما أو ١١٢١ دورة قرية و ٢٠٨٣٠ يوما أو ١٠٤٠ دورة قرية (لتوصلنا بالماء

الطريقة الاولى (ضم و شهورف كل ٢٤ سنة) الى ناتج مقداره في الحالة الاولى و سنة و ٨ أو ٧ دورات قرية و في الحالة الثانية ٨٤ سنة و ٥ أو ٤ دورات قرية وذلك يوصلنا الى ربيع الاقل أوربيع الثاني في الحالة الاولى والى محرم أوصفر في الثانية ولوا تبعنا الطريقة الثانية (ضم ٧ شهور في كل ١٩ سنة) لكان الناتج و سنة و ٨ دورات قرية في الحالة الاولى و ١٨ سنة و ٥ شهور في الحالة الاولى و ١٨ سنة و ٥ شهور في الحالة الأولى و ١٩ في الحالة الاولى و ١٩ في الحالة الأولى و ١٩ في الحالة الاولى و ١٩ في الحالة الأولى و ١٩ في الحالة الاولى و ١٩ في الحالة الأولى و ١٩ في الحالة الثانية و ١٥ شهور في الحالة الثانية و ١٩ في الحالة الثانية و ١٩ في الحالة الثانية و ١٨ في الحالة الثانية و ١٨ في الحالة الثانية و ١٨ في الحالة الثانية و ١٠ شهور في الحالة الثانية و ١٨ في الحالة الثانية و ١٨ في الحالة الأولى و ١٨ في الحالة الثانية و ١٨ في الم

ولوأجر شاالعمل على مقتضى الطريقة الثالثة (ضمشهر واحدفى كل ثلاثسنين) لكان الناتج . و سنة و ١١ شهر افى الحالة الاولى و ١٨ سنة و ٨ شهور فى الحالة الثانية بحيث نصل الى ذى الحجة فى الحالة الاولى وشوال فى الحالة الثانية

ولوبنيناحسابناعلى الطريقة الرابعسة (ضمشهر واحدالى كل سنة بن المحصل عندنا مم سنة و م شهور في الحالة الاولى و مه سنة و م شهور في الحالة الاولى و الحالة النائية وأخيراا ذا المتخذنا في الحالة الاولى والى شهر ذى القعدة في الحالة النائية وأخيراا ذا المتخذنا الطريقة القهرية المحضية قاعدة لحسابنا نتجلنا م سنة و م شهور في الحالة الاولى و م مسنة كاملة في الحالة النائية بحيث نصل في الحالة النائية وحين القعدة أوشق الوبعبارة أخرى المنة منة كاملة وشق الموبعبارة أخرى المنة منة كاملة وشق الوبعبارة أخرى المنة منة كاملة وشق الموبعبارة أخرى المنة منة كاملة وشق الموبعبارة أخرى المنة منة كاملة وسنة المنائية وحين المنائية ولمنائية وحين المنائية وحين المنائية ولمنائية و

لم مفق وقوع دى الحجة ودى القعدة فى سنة ١٥٥ مسهمة فى زمن الانقلاب الصيفى

ولنعث الآن هل كان ركو سوس وهم فذكراً حدالوقتين (داالجة وذاالقعدة) بدلاس الاخر (شهررجب) اوكان النساخون الذين نقاوا كايه وفواالكلم عن مواضعه فكتبوا βύο μάλιστα μήνας (أىشهرين كاملىن)دلامن مربهم μάλιστα μήνα نملىن)دلامن) وفي هدا الحالة بحصون طهو ره الالرحب في سنة 201 اماقسل الانقلاب الصييق مساشرة وإمابعده مباشرة بحدث مكون ١٠ نوسوسنة ١٠٥ الذى هووقت ظهور الهلال الحديد غرةرجب أوغرة جادى الثانية والاجل أن يكون ذلك وقع حقيقة بلزم أنذا اداا شدأنامن الوقت فالمعيذ بن السالف ذكرهما وحسنا صاعدين الى ١٠ نويتو سينة ١١٥ نصل في كلتا الحالة بن مع أساع احدى طرق النسي الجس التي عرفناها الى شهروا حديكون المارجب واماحادي الناسة فماحراء العل يتعقق لنا استهفاءهذا الشرط بالتمام (وقدآ وردناعليك فماسيق جدول هذا الحساب فلا حاجة لاعادته الاتن) ومن ذلك منا كدأن مروكو يبوس أخطأفذكر الوقت المركب من شهرين (دى القعدة ودى الحجمة) بدل الوقت المركب من شهروا حد (رجب) وهذا ان لم نقل ان التعريف صادر عن النساخين

ويتلخص بماتقدم أن الهلال الذى أعقب الانقلاب الصيني مباشرة

في سنة الموقت وبن الوقت بن اللذين صارته بينهما بواسطة الكسوف والمسوف لا ينطبق الاعلى الطريقة القرية المحضة دون خلفها وجب أن نجزم أن العرب مطلق الم يستعملوا المتة سوى هذه الطريقة في مدة قرن تقريبا قبل أن بنسخ النسئ صاحب الشريعة الاسلامية المطهرة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

هذاو عكن تحقيق وقوع شهر رجب مباشرة بعد الانقلاب الصيفي لسنة ١٤٥ بواسطة الوقتين اللذين عيناهما في الدلسل الثاني والثالث

وضم هذا الموضوع بأناقد تحصلناعلى خسة أوقات عينا كلواحد منهابطرية قسسة الدعن الطريقة التى المعناها في تعسين الاوقات الاخرواذا من جناكل اثنين مع بعضهما نتحصل على عشرتا بمع أوعشر مددزمنية لا ينطبق من ورها الاعلى الطريقة القسمرية المحضة فقط

ولاشك فأن عام الا تحاد المطلق الذى شاهد ناه بن حدى هده النسائج هو جدة دامغة وآية منة على خطا الذين زعوا أن الجاهلية كانوايست ماون التاريخ القمرى الشهدى بل ان مجرد المقابلة بين الكسوف والحسوف هى برهان رياضى على أن أمة العرب لم تستعمل غير التاريخ القمرى المهم

وأخرتم المقال في هذا المقام بأن العرب لم يستعملوا سوى السنين القمر ية المحضة قبل ظهور الاسلام وبعده والله أعلم

## المجثالثاني

## في عرالنبي صلى الله عليه وسلم

أجع الثقات من المؤرخين على أن الله سيحانه وتعالى استأثر بروح نبسه عليه الصلاة والسلام ونقله الى داركرامته في وم ١٢ رسع الاقل سنة ١١ من الهجرة وأقول ان هذا اليوم بوافق أوائل شهر بونيو سنة ٦٣٢ مسمية وقد قالواله بوم اثنين ومن العاوم أن الهلال أوالاجتماع الحقيق للسرين كانف وم الاحد ٢١ مايه في الساعة وتقريبابعدالظهرعلى حساب الزمن الوسطي للمدينة المنورة بحيث ان العن المحردة لم سسرلها رؤية الهلال الافي مساوم الشلاثاء وسناء لي ذلك يكون يوم الاربعاء ، ٢ ما يه هوغرة رسع الاقل وحيث ان الثاني عشرمن هـ ذا الشهر يو افق يوم الاحد ٧ | يو يوفلا بدأته صلى الله علمه وسلم لاقى ربه امافى يوم الاحد ١٢ رسع الاولاقل الموافق ٧ بونيوواما في يوم الاثنين ١٣ رسع الاول الموافق ٨ بو نيوسنة ٦٣٦ مسيحية وحيث قدعر فنامن المحث النالث من القسم الاق ل أن مولاه الشريف كان في ٢٠ ابريل سنة ٥٧١ مسيحية وعرفنا أيضامن المبحث الاول من القسم الثاني أن المدة التي بين ٢٠ ابريل سنة ٧١٥ وبين ٧ نو يوسنة ٦٣٢ هى ٢٣٢٩ يوما يحكون عمره الشريف ٢٦ سنة شمسة و ٨٤ يوما أو ٣٦ سنة قرية مبهه ة وثلاثة أيام هذا و يتضيع ماذكره المخارى ومسلم في الصحيحين أن الذي صلى الله عليه وسلم عاش ٢٠ او ٣٠ أو ٢٠ سنة وقد انفق جهور

المؤرخين من السلف على أن عرد عليه الصلاة والسلام ٦٣ سنة كا أقر عليه على الله وقد وال المسمع ودى بعد أن سرد جيسع الروايات المتعلقة بهذا الموضوع مانصه

« والذى وحدنا عليه آل مجد صلى الله عليه وسلم اله الن ثلاث وستين سينة » فهلا يكون الإنفاق الذى تراه بين الروايات المعتبرة و بين النتيجة التى استنبطناها برهانا على صحة قوانا ان العرب كانوا يستعملون الحساب القدم رى الحض ولا بأس بذكر بعض كلم ات على المعنمة النبوية المجدية قدل أن نختم هذا الموضوع

انفق المحارى ومسلم وأكثر المؤرخين على أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعد أن المغ أربعين سنة وقد التضيم من حسابى أنه ولد فى ٢٠ ابريل سنة ١٧٥ مسيحية فاذ احسينا أربعين سنة قرية أو ١٤١٧٤ بوما مبتد تين اليوم المذكوران تهيئا الى أوّل شهر فبراير سنة ١٠٠ وهلا تنطق بعدة هذا الحساب الآية الاولى من سورة المدثر التى أعلمه بعث موهو قوله تعالى « يا أيم المدثر قم فانذر » لعدم رى انها تدل بعث مدى انه أوحى اليه لفظها الرائق ومعناها الفائق ومبناها الشائق على أنه أوحى اليه

صلى الله عليه وسلم في وقت اشتداد البرد القارس (١) ومن هذا ينتج لذا أيضابرهان صريح يؤكد أن العرب كانت تستعمل التاريخ القمرى المحضدون غبره

## 

انالاسماء التى كانت الجاهد في تنطلقها على شده ورهاهى عين التى في تستعملها في نالات وهى محرم وصفرور بيع الاقلول و بيع الاتخر و بحادى الاولى و جمادى المنائية و رجب و شعبان ورمضان و شق الله و ذو القعدة و ذو القعدة و ذو القعدة و ذو القعدة و خرم فكانوا المخدى بمدة طويلة وهى رجب و ذو القعدة و ذو الحجمة و محرم فكانوا المحدى بمدة طويلة و هى رجب و ذو القعدة و ذو الحجمة و من المسلاح و يحت فون عن الحرب و الكفاح و تنجسم المحصومات و ترول العداوات وقد قال الموسوكوسان دو يرسوال في هدذ الصدد ما معربه « ان ذلك فوع من الهد في جمله الله في هدذ الصدد ما معربه و الناب قانه برسب على المحد الما معربه و الناب قانه برسب على هدذه الهد نقمنع المحرب المعربة و الناب قانه برسب على هدذه الهددة منع القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في الانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في الانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على القبائل عن المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على المدة بعضها و تحديد أو قات معينة يأمن في اللانسان على المدون الم

<sup>(1)</sup> قال بعض المفسرين اله صلى الله عايمه وسلم كان تدثر بردائه عقيب عله بخبر سوء أشاعله كفارقريش وقال الحرون اله عام متلدثر ابردائه وقال عند وقال محي الدين بن العربي «ان التدثر الما يكون من البرودة التي تحصل عقيب الوحى ... »

نفسه ونفيسه فتروج سوق التعارة حيث تكون آمنة مطمئنة معلى ماذكرنا كان العرب في كل سنة وقتان تزول في ما الضغائن وتذهب الاحقاد أحده ما شهر رجب والثاني ذو القعدة وذوالحجة ومحرم الحرام ولكن تعربم القتال في ثلاثة شهور متواليات شق على قوم ألفو اللحروب واتخذوها وسيلة للتعيش فلم يستطيعوا مقاومة أهوا لهم الغريزية

فلاجل أن تقضى العرب وطرهامن الغزوادا انفتحت أبوايه ولا يفوتها مغنم متى تهيأت أسبابه سنوا النسئ الذى هو تأخير حرمة شهر محرم الى شهر عبر مليوفقوا بن أهوائه ما الحربية وفرائض هم الدينة فكانوا من وقت الى آخر يؤخرون تحربم شهر محرم الحرام الى الشهر الذى يتلوه أى صفر بحيث كانوا يلتزمون من اعاة شهر من محرمين الذى يتلوه أى صفر بحيث كانوا يلتزمون من اعاة شهر من محرمين متنابعين بدلامن ثلاثة وانظرماذ كره المستعودى في هذا المعنى عند الكلام على مكة المشرفة حست قال

« وكانت النسأة في عالل بن كانه وكان أولهم القلس حديفة ابن عبيد مرادة فلع بن حديفة وورد الاسلام وآخرهم أبوعامة ودلك أن العرب كانت اذا فرغت من الحج وأرادت الصدراجة مت السه فيقوم ويقول اللهم الى أحلات أحد الصفرين الصفر الاول ونسأت الاخراله المقبل فظهر الاسلام وقد عادت الشهورا لحرم الى بديما على ما كانت عليه في أصلها وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان الزمان قد استدار كهيئت هيوم خلق الله السموات

والارض الى آخر ماذكر علمه السلام في هذا الحديث وأخرالله عزوج لعنهم بذلك قوله المالنسي زيادة في الكفروق دفر بذلك عرو بنقيس الفراسي فقال في كلفله

ألسناالناسئين الحمعة له شهورالجل نحملها حراما

وقدقسل ان أسما الشهورالتي ذكرناها وضعت في عهد كلاب بن مرة أحد أحداده صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قدل الاسلام بقرنين تقريبا وأما أسماؤه القدعة فليست معروفة بكيفة معينة مضبوطة فان المسعودي أوردف مروح الذهب الاسما الآتية مبند كابالاسم المقابل لحرم وهي ناتق و تقيدل وطلبق وياجر وأسلم أو اسلم اوسماح أوسماخ أوسماخ (على حسب اختلاف الروايات) شمأ منح ثم أحلاث كسع مزاهر ثم برط أو مرسط شمر فأونعيس ثم نعس أو مريس وأما البيروني الذي يظهر أنه أعرف من المسعودي بهذه المادة وأدرى منه في هذا المعني فقد قال في كاب الآثار

« ولو جدالشهو رأسام قد كان أوائلهم يدعوم امهاوهي هذه المؤتمر وناجر وخوان وصوان وحنين ورنى والاصم وعادل ونا تقوواغل وهواع وبرك » ثمقال

وقد بقر جدهد الاسماء مخالفة لماأوردناه ومختلفة الترتيب كانظمها أحد الشعرا في شعره

عَوْمَ سرونا جره بدأنا \* وبالخوّان يتبعده الصوان وبالرنى وبالدة تليد \* يعوداً صم صم به السسنان

The state of the s

وواغله وناطله جيعا \* وعادله فههم غررحسان ورنة بعدها برك فقت \* شهورالحول يعقدها البنان وقد أورد العلامة المذكوراً يضاأسما أخر الشهور الكنها لا يختلف عن التسمية الا يجعل رنة على الشهر الحادى عشر بدلامن هواع (١) وزيادة على ذلك فا نالو راجعناه ده الاسماف كتب اللغة العلماأن الجاهلية كانوا يسمون المحرم بالمؤتمر وصفر بناج وربيعا الاقل بخوان وربيعا الثاني بصوان وجادى الاولى بحنين أو ربا (٢) وجادى الثاني مقران والمرجب بالاصم وشعبان بواعل أو وعل وعادل أوعادل (٤) ورمضان بنانق أو نائل وشق ال بوعل أو وغل أوعادل وذا القعدة بهواع أو رنة وذا الحجة بيرك

واذاتأملنافى هده الاسمائنجدار بعدة منها تطابق طبيعدة الفصول الاربعة فكلمة ناجر التى جعلها المسعودى علما على الشهر الرابع خدلا فاللمروني الذي أطلقها على الثماني تدل على شدة الحرارة وقد استشهد البروني على ذلك ببيت قديم جداوهو

<sup>(</sup>۱) وهد التسمية الثالثة منظومة في الاسات التالية أردت شهود العرب في حاهلية الله خدها على سرد المحرم تشترك فؤتم سرياتي ومن بعسد ماحر الموخوان مع صوان تبع في شرك حنسين ورني والاصم وعادل الله وناتق مع وغل ورنية مع برك

<sup>(</sup>٢) وقد كان ربايطلق أيضاعلى الجماديين

<sup>(</sup>٣) وعل ككشف شعبان كافي القاموس

<sup>(</sup>٤) عادل أوعاذل

صرى آسن يزوى له المراوجهه \* وان ذاقه الظما تنفى شهرناجو وبناعلى ذلك في سلام المساحة فى أن شهرناجو سمى كذلك في صميم المراجعين بالزم أن شهر المؤتمر وناجو وحوّان كانت عبارة عن فصل الصيف وأما الشيلا ثقالا نحرى (التى قلنا ان أسما ها تطابق طبيعة الفصول) فهى (صوّان ورياويا ثدة) وتكون هى شهور فصل الخريف وذلك لان طبيعة هذا الفصل تطهر من التأمل لكلمة ريا المشتقة من (ربب) أى الما المتعلق الذى راه كانه دون السحاب المتعلق الذى راه كانه دون السحاب المتعلق الذى راه كانه دون السحاب وقد يكون أسود

وأماالسهرالسابعوالنامنوالتاسع (أىالاصموواغلوناتل) فيمبأن تكونشهو رالشناه حيث يستفاددلكمن بكلة ناتلالتي معناها شخص يغترف الماءمن مرأو برأوعين ليستى الارض أولغرض الم

وأمافصل الربيع فيتعين من معنى اسم أول النلاثة الشهور الباقية التي هي (عادل وهوّاع وبرك) فان لفظ عادل تدل على من بقدم بالعدل أوالذي يسوى بن العدلن

وحيندنقول اله لوقوع هدا الشهر حين التسمية في زمن الاعتدال الريسعي حيث كان الليدل والنهار متساويين صارت تسميت معادلا وكذلك نرى علاقات بن بعض أسما الشهور الحديدة التي هي محرم وصفر الحويين طبيعة الفصول الاربعة فان رمضان مثلا مأخود من الرمضا أى الحر الشديدور سعايدل على المطرو النياتات التي تظهر في المروالنياتات التي تظهر في

فصل الربيع وجادى معناه المامد الحاف كاأن الحادمعناه الارص الحافة لعدم وقوع الامطار و بقال حد الماء اذاصار تلحا وحادى معناه الدرالشديد

فهل تكون المناسبات الغريبة التي نجدها بين أسما الشهور العربة قديمة كانت أوحديثة وبين الفصول دلسلاعلى أن هذه الاشهر وضعت لسنة قرية شمسية كلا فان تضافر اصوص العلاء من المؤرخين وغيرهم وعدم و رود أخبار هجة قة توكد ما يخالف هده النصوص وما هو معاوم من أن مقتضى طبيعة العرب التنقل من مكان الممكان وجهلهم باكر شؤن الزراعة وبالجلة فكل عاداتهم و ما يتعلق الحمية عملناعلى الظن بانهم انماكانوا يستعملون السنة القدم و المحضة

وبنا على ذلك فلا يتفق أن تكون هدن المناسمات عدة على أن شهر ناجر وربا وناتل وعادل هي شهورسنة قرية شمسة أو زراعية بلغاية مايستفاد من هذه المناسبات أن العرب أطلقت على الاشهر أسما تناسب الحوادث الجوية أوغيرها التي وقعت في سنة التسمية فقط ولم يرسلوا أنظارهم الى ماورا فلك جهلهم بأنه بعد مضى سبع عشرة سنة تنتقل شهو والصيف في الشتا وبالعكس ومتى علم ذلك فهدل يصح أن يقال أيضا ان شهر ربيع وجادى و ومضان الخ فهدل يصح أن يقال أيضا ان شهور السنة ) من تسة هي أيضا لتكوين (التي هي الاسما الجديدة لشهور السنة ) من تسة هي أيضا لتكوين إلى التي هي الاسما الجديدة لشهور السنة )

سسنةزراعية كلا فقدعرفناأن الشهورالقدعة لاعلقها الامالسينة القمرية المحضة فلاوحه اذن لاعتبار الشهور الحددة شهو رسسنة قرية شمسية ومن العيب أن أشهر مؤرخينا يذهبون الى ما يخالف ذلك وفي هذا المقام يحمل بنا أن نتساءل عن الاساس الذى اعتمد علمه أولئك المؤرخون فبنواعليه قولهم فنقول أفلا يحةل أنهم تنافلواهدا الرأى بعضهم من بعض بدون امعان ولاترق \_ لعمرى ان هذه مسئلة من الاهمية عكان

فوابيع والمعاب ولى على ذلك برهان قريب من الادهان ينع لى الدمن مقابلة العبارات التي سردها أولئك المؤرخون بهذا الصدد وقدسمة الى التنسه على ذلك الموسموكوسان دو رسوال (١) حيث قال ان نقل المقريري كالام البروني يكاد أن يكون ماليرف وإن البروني ومجدا الحركسي اغانسيا كاب الالوف لابي معشر (م) الذي هوأقدم من بحث في هذا الموضوع كاأن كايه المذكور هوأول كابوصل المنافي هـ ذا الماب وأماأ توالفدا فقد نقل عن المسعودي

هـ ذاوقدأورد الموسسوسلقستردوساسي آقوال المقريزي ومجهد

<sup>(</sup>۱) راجع مذنه الني عنو انها تقويم العرب قبل الاسلام المندرجة في حرّال آسيا في الجزء الصادر في الريل سنة ١٨٤٣ (٢) ذكر المسعودي المعشر في مروج الذهب الذي ألفه سنة ٣٣٤ هجرية وقال ابن خليكان ان ألم مشرقوف سنة ٢٧٢ من الهجرة

الجركسى وأى الفدائ الموسيوكوسان دو برسوال فاله أدر بعض والا داب وحسك ذلك الموسيوكوسان دو برسوال فاله أدر بعض عبارات المبيروني في جرء ابر بلسنة علا من جر نال آسياوا ما أقوال البيروني فلم يتملم عليها أحد فيما أعلم ولهذا أغتم هذه الفرصة وأسردها في هذا المقام حيث انه هوا قدم من كتب في هذه المادة و بهذه الواسطة عكننا مقابلة ماذكره باقوالهم التي هي منقولة عنه في الحقيقة ونفس الام

وليعلم انى مأنقله في العدارة من كاب الالوف دا ته ولمن كاب منتهى الادراك في تقاسيم الافلاك فقد أستنده اصاحبه الى كاب الالوف لا بي معشر (وهد ده العدارة مسطورة في الداب الثامن الذي تكلم فيه على تاريخ الهيرة) وهاهى شها

« وأماالعرب في الحاهد قفكانوا يستعملون سنى القمر برؤ ية الاهلة كان لا يقع كان لا يقع المفعلة الملام وكانوا يحبون في العاشر من ذى الحجة وكان لا يقع هذا الوقت في فعل واحد من فصول السنة بل يختلف فرة يقع في زمان الصييف ومن قفى الفصلين الماقيين لما يقع بين المسيف ومن قفى زمان الشقاء ومن قفى الفصلين الماقيين لما يقع بين الشهس والقمر من التفاضل فأراد واأن يكون وقت جهم موافقا لاوقات تعاراتهم حيث يكون الهواء معتد لافى الحروالبرد عوريق الاشعار ونبات الكلالتسهل عليهم المسافرة الى مكة و يتعروا بها مع الاشعار ونبات الكلالتسهل عليهم المسافرة الى مكة و يتعروا بها مع فضاء مناسكه من فتعلوا على الكيدسة من اليهود وسموه النسى أى

التأخر الأأنهم فالفواالهودفي بعض أعمالهم لان البهود بكسون تسع عشرة سنققر به نسبعة أشهرقر به حتى تصرتسع عشرة شمسة والعرب تكدس أر بعاوعشر بن سنة قرية باني عشرشهرا قرية واختاروالهذاالامررحلامن كانة وكان يدعي بالقلسوأ ولاده القاعون عذاالشأن تدعى المقلامسة ويسمون أيضا النسأة (والقلس هوالعرالفزير)وآخرمن ولى دلك من أولاده أبوعامة جنادة بن عوف اس أسية بن قلع بن عداد بن قلع بن حديقة وكان القلس بقوم خطيدا في الموسم عندانقضا الجير بعرفات ويسدى عندوقوع الجيرف دى الحجة فينسئي الحزم ولابعده في الشهور الاثنى عشر و يجعل أول شهور السنة صفر فيصرالحرم آخرشهر ويقوم مقام ذى الحسة و محيوفه الناسو يكون الجهي المحرم مرتين تم يقوم حطيبا في الموسم في السنة الثالثة عندانقضا الجروينسئ صفرالذى جعله أول الشهور للسنتين الاوليين و يجعل شهرر يم الاول أول شهور السنة الثالثة والرابعة حتى يقع الحبر فيهما في صفر الذي هو آخر شهورها تين السنتين ثملارال هدادآيه في كل سنتين حتى يصرأ قول شهو رالسدنة المالئة والعشرين ذوالحية يسميه الحرمو تقع جمه اتين السنتين في آخر شهورهماوهوذوالقعدة عميعال والسنة الخامسة والعشرين المحرم فيقع الحج في ذى الحجة ويعود الدورالي الحال الاولى وكانوا يعدون كلستين خسة وعشرين شهراوقدوا فقروح النبي

صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة السنة السادسة عشرة من الدور الاخرمن الادواروكان أولشهور تلك السنة شعيان وآخرها الذى وقع فيسه الجرجب اذكانوا يحفظون ذلك فلاكانت السسنة الثالثية والعشرون وصارأقل شهورها ذوالجة وهي سنة عانمن الهيعرة فتم فيهاالني صلى الله علىه وسلم مكة لثلاث عشرة ليله خلت من رمضان ويفال لسبع عشرة ليلة خلت منسه ولم يقم الجربسب وقوعه فى ذى القعدة ولما كانت السنة الخامسة والعشرون عاد الدورفيها الى المحرم وصارأول شهورالسنةوهي سنةعشرمن الهجرة وسرح الني صلى الله علمه وسلم الى مكة و عجف العاشر من ذى الحسة على صوراً سماء الشهوروهي حجة الوداع تمخطب وأمرالناس بماشا الله أن رأمريه مُ قال في خطيت مألا ان الزمان قد استدار على معلق الله السموات والارض يعنى بذلك أن أسماء الشهو رقدعادت الحماكانت عليه في أول الزمان ونها هم عن استعمال النسي في السنين فصارت سنوهم وشهورهم دائرة في الفصول الاثربعة التي هي الرسع والصف والخريف والشيتاء الى زماناهذا والذى ذكرناه هوعلى ماحكاه أبو معشرفي كتاب الالوف وذكراً يضافيه عن بعض الرواة أنهم كانوا يكسون أربعة وعشر بن سنة قرية بتسعة أشهر قرية فهسكانوا ينظرون الى فضل ما بن سنة الشمس وهوعشرة أيام واحدى وعشرون

مايستوفي أنامشهرولكنهم كانوايعماون علىأنه عشرة أنام وعشرون ساعة فكانت شهورهم نابتة مع الازمندة حارية على سنن واحد لاتماخ عنأوقاتهاولاتتقدمالىأن جالني صلى الله عليه وسلم فصارت أسماؤها غرمؤدية لمانهااد كانت أسماؤها مستقةمن الاحوال الحارية فيها ولايتفى فيهاتلك الاحوال اذا تغسرت عن أوقاتهامن فصول السنة فأولشهورهم المحرم سمي بهذا الاسم لاندن شسهورهم أربعة حرماوا حدفردو ثلاثة سرد ذوالقعدة وذوالحة والحرم ورجب وكانوا يحرمون القتال فى هذه الشهورولا يتعرضون لاحددفيها بالقتل والدموان كان عند ددم تم صفر سمى به لما كان يعتريهم من من من يصفر ألوانهم تمشهر رسع الأولوشهر وسع الاخر سمامالر سع لا مسما كامايا تسان في الخريف وكانت العسر ب تسمى الخريف ريعا غ جادى الاولى وجادى الثانية سميا بذلك لاتيانهمافى آيام الشتاء عند حودالما ووقع الحليد تمريدسمي بدلك لأنه يقال فمهارجيواأى كفواعن القتال غمشعمان سميه لانشعاب القبائل فيدالى طلب المياه والغارات غرمضان سمى بدلانه كان بأتى حسيداً الجزورمضت الارض ثمشوال لتولهم شولواأى ارتحاوا وقيل بلسمي بهلان الابل كانت نشول فيه باذناج الشهوة الضراب ولذلك لاتجور العرب فيه التزويج ثمذوالقعدة اقعودهم فيهعن القتال ثمذوا فجة لاقامتهم الحجفمه فكانتشهورهم منقسمة على الفصول الاربعة

وأسامهامنقسمة على ما اتفق فهامن الاحوال وكانوا يبتدئون فيها باللريف ويسمونه الربيع ثم الشتاء ثم الربيع ويسمونه صيف ويسمونه القيظ فلما حرم النسىء تعطلت قسمة الشدهور على القصول وبقيت أسامها أسماء الاسلام فقط» انتهى

أقول وقبل ان مخوض في بحث هذا الفصل الطويل الذي كتبه أبو معشر ونستنبط منه الفائدة المطاوبة والمحرة المرغوبة أرى من بالصواب أن عهد بذكر ما قاله البيروني بهدنا الصدد فانه أيضا قديم بعيد العهد مشل أبي معشر حيث ان حاجي خليفة بعيل وفاته بعد سنة ٣٦٠ هجرية و يظهر أنه اشتغل بهذه المستلة كثيرا ودقق المحث فيها و زادعلي أفكار أبي معشر وآرائه ما وصل اليه من الاخبار والروايات القديمة التي رجما كانت أساسا الكييسة وقد تكلم البيروني على هذا الموضوع في موضعين من مؤلفه كاب الآثار فقال في الأول ما نصه

« وكذلك كانت العرب تفعل في جاهليم افينظرون الى فضل ما بين سنتم وسنة الشمس وهوعشرة أيام واحدى وعشرون ساعة وخس ساعة بالجليل من الحساب في لحقون بها شهر اكلاتم منها ما يستوفى أيام شهر ولكنهم كانوا يعسماون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعة وتتولى ذلك النسأة من كانة المعروفون بالقلامس و احدهم قلس وهو

الصرالغزير وهمأ بوعامة حدادة بنعوف بأمية بنقلع بنعدادبن قلع بنحديقة قلع بنحديقة وكانوا كلهم نسأة وأقلمن فعل دلك منهم كان حديقة وهواب عبد فقيم بنعدى بنعامر بن نعلمة بن مالك بن كانة وآخر من فعله أبوعامة والشاعرهم يصفه

فذافقيم كان يدعى القلسا وكان الدين لهم مؤسسا

وقالآ خر

مشهرمن سابق کانه \* معظم مشرف مکانه \* مضی علی ذلکم زمانه \*

غديره

ما بن دورالشمس والهلال \* بحمعه جعالدى الاحال \* ما بن دورالشمس والهلال \* حتى دم الشهر بالكال \*

وكان أخذذاك من اليهود قبل ظهو رالاسلام بقريب من مائتى سنة غيراً نهم كانوا بكبسون كل أربع وعشرين سنة قرية بتسعة أشهر فكانت شهورهم ثابتة مع الازمنة جارية على سنن واحد لا تتأخرعن أو قاته اولا تتقدم الى أن ج النبي عليه الصلاة والسلام عة الوداع وأثر ل عليه الحالفي وأرك عليه الحالفي وأرك عليه الحالفي وأرك عليه الما فطب عليه الصلاة والسلام و قال ان الزمان قد عاما و يحرمونه عاما فطب عليه الصلاة والسلام و قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهوات والارض و تلاعلهم الآية في استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض و تلاعلهم الآية في

تعریم النسی و هو الکس فأهم الوه حینئد و زالت شده و رهم عا کانت علیه و صارت آسم او هاغیر مؤدیه العانها » اه و قال البرونی فی الموضع النانی

« وكانوافى الجاهلية بستعماونها على نحوما يستعمله أهل الاسلام وكان يدور جهم في الازمنة الاربعسة ثم أرادوا أن يحبوا وقت ادراك سلعه من الادم و الجلود و الثمار وغير ذلك و أن يشت ذلك على حالة واحدة في أطيب الازمنة وأخصبها فتعلوا الحكيس من اليهود المحاورين لهم وذلك قبل الهجرة بقر بب من ما تتى سنة فأخذوا يعمون بها ما يشاكل فعل اليهود من الحاف فضل ما بن سنتهم وسنة الشمس شهر ابشهو رها اذاتم (١) و يتولى القلامس من في كانة ذلك بأن يقوم وابعسد انقضاء الحج و يخطبون في الموسم و ينسؤن الشهر و يسمون التالى له باسمه في تفق العرب على ذلك و يقلون قوله و يسمون هذا من فعلهم النسى الانهم كانوا ينسؤن أول السنة في كل و يسمون هذا من فعلهم النسى المنتم كانوا ينسؤن أول السنة في كل سنتين أو ثلاث شهر اعلى حسب ما يستحقه التقدم قال قائلهم

لناناسئ عشون تحت لوانه به محل اداشا الشهورو محرم وكان النسى الاول المحرم فسمى صفر به وشهر ربيع الاول باسم صفر موالوا بين أسما الشهور وكان النسى الثانى لصفر فسمى الذي كان متاوه بصدة رأيضا وهكذا حتى دار النسى في الشهور الاثنى عشر وعاد متاوه بصدة رأيضا وهكذا حتى دار النسى في الشهور الاثنى عشر وعاد

<sup>(</sup>١) أظن ان حاجى خليفة اعتمد على هذه العبارة فقال ان الجاهلية كانت تكبس كل تسع عشرة سنة بسيعة شهور مثل اليهود

الى الحرم فأعادوا بهافعلهم الاول و النسي أدوارالنسي و يحدون بها الازمنة فيقولون قددارت السنون من زمان كذا الى زمان كذا وكذادورة فان ظهرلهم مع ذلك تقدّم شهرعن فصل من الفصول الاربعة لما يجتمع من كسور (١) سنة الشمس و بقية فضل (٦) ما منها و بيئ سنة القمر الذي ألحقو مبها كسوها كدا ثانيا وكان بيين الهم ذلك بطلوع منازل القمر وستوطها حتى هاجرالنبي عليه الصلاة والسلام وكانت فو به النبي عاذ كرت بلغت شعبان عليه الصلاة والسلام وكانت فو به النبي على الله عليه وسلم حينئذ فسمى محرما وشهر رمضان صفر فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فسمى محرما وشهر رمضان صفر فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في مخالوداع و خطب الناس و قال فيها ألاان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض عنى بذلك أن الشهورة دعادت الى مواضعها و زال عنها فعل العرب بها »

فن مقابلة كلام المقريرى و محدال لوكسى اللذين تكلمنا عنه ما عاقاله أبو معشروالبيرونى وقد نقلناه هنابر مته لا يبقى أدنى شبه فى أن هؤلاء المؤلفين قد تناقلوا هسذه بتبع اللاحق منهم السابق و يقلدا لحديث منهم القدديم بلا تميز بين غث الكلام وسمينه بحدث مكن أن يقال ان ما أنى به المتأخر منهم لدس الاصورة أخرى اكلام المتقدم وكذلك أبو ما أنى به المتأخر منهم لدس الاصورة أخرى اكلام المتقدم وكذلك أبو

<sup>(</sup>۱) لا عكن أن تكون ها الكسور الاعمارة عما تبقى من كسكل ثلاث سنوات بشهرواحد كسامنتظماو فضلاعن ذلك فان ها العمارة مناقضة لما ملها كما مه عايه الموسيوكوسان دو مرسوال

<sup>(</sup>٢) هذا الفرقهو بالاشك عبارة عن كبرصغير من الساعة وخمس ساعة وهو الكبر الذي كانوا أهملوه

الفداء نقل كالرمهم كايتضعمن النظرلاء بارة الاتيسة التي ذكرها المسعودي وهي

« وقد كانت العرب في الحاهدة تكس في كل ثلاث سنن شهرا وتسعيد الندى وهو التأخر وقد دم الله تعالى النسى عقوله انما النسى زيادة في المكفر »

و يحيل لى أن المسعودى أخذهذا المعنى من جلة من كالم البيروني الاخبر حسة قال

«فانظهراهم (أى للعرب) معذلك (أى مع النسى) تقدّم شهرعن فصل من الفصول الاربعة لما يجتمع من كسورسنة الشهس وبقية فضل ما بينها و بين سنة القمر الذى ألحقوه بها كسوها كسا ثانيا »فضل ما بينها و بين سنة القمر الذى ألحقوه بها كسوها كسا ثانيا »فان هذه العيارة لا وافق الاكس شهر واحد كل ثلاث سنين كسا منتظما

فقد تحقق أن جسع المؤرخين فقلوا كلامهم فى الكس وكدفيته من البيرونى أو أبي معشر و يتلخص من ذلك أن القائل بوجود السنة القمرية الشمسمة عند العرب انماهو أبو معشروا اسبرونى و فعن لو أمعنا النظر برهة وأجلنا الروية قليلا فيما كتبه هذان المؤلفان لثنت عند ناأن كلامنهما لم يكن قاطعا بماية ول فان كلامهما فى الموضوع مند ناأن كلامنهما لم يكن قاطعا بماية ول فان كلامهم في الموضوع الاصلى مبهم محتوم عليه بطابع التردد والشك وذلك لان أمامع شرزعم ولا استناد الى دليل أن الحاهلية كانوا يكسون شهرافى كل سنتين في مقال (وعن بعض الرواة أنهم كانوا يكسون أربعة وعشرين سنة مقال (وعن بعض الرواة أنهم كانوا يكسون أربعة وعشرين سنة

قرية بتسبعة أشبه رقرية الى آخر ما قال وجا البرونى فسلم فى أول كلامه كبس كل أربيع وعشرين سنة بتسبعة أشهر غذ كرعبارتين (قسد علقت عليه ما بعض حواش) مقتضى الاولى منه ما أنهم كانوا يكسون مثل الهود أعنى كل تسع عشرة سنة بسبعة أشهر ومقتضى الثانية أنهم كانوا يكسون كل ثلاث سنوات كبسامنتظما

لعرى ان التردد الذى ظهر فى كالامهد نبن المؤلفين وعدم ثبات كل منهما على رأى واحد يقضى بلاشك بعدم الثقة بقولهما ان لم ينقض ماأ ثبت المناه من أن العرب كانت تستعمل سنة كبيسة

وكيف ما كان الامر فيعمل بنا الات أن نعث في الروايات والات التي بني عليها هـ ذان المؤلفان القديمان رأيم ما بخصوص حساب الكييسة ولقد سق ايراد هذه الروايات في عبارة البيروني الاولى وهي ثلاثة

أولا قول الشاعر

ما بن دورالسمس والهلال \* يجمعه جعالدى الاجال

\* حتى يتم الشهر بالكال \*

النا قول النبي علمه الصلاة والسلام ان الزمان قداستدار كهسته يوم خلق الله السموات والارض

أالنا قوله تعالى انما النسى وزيادة فى الكفر

ولقدجهل المؤلفان السابق ذكرهما العلاقات التي بن الشهوروبين الفصول دليلا على صحة مافه موء من هذه الروايات والكن يتفقأن

العرب لم تلاحظ هذه العلاقات الافى سنة الوضع فقط كاحصل مالنسسة للشهور القديمة

ولنرجع الى المعثفى تلك الروايات فنقول

أماالدلدل الثالث الذي هوقوله تعالى (اعاالنسى وريادة فى الكفر) فلايشهد بأن العرب كانوايستعمان الكبس لان افظة (الذي) معناها تأخسر حرمة شهر محرم الى شهر عرم كانص عليسه أعمة المفسر بن وأكابر اللغويين (١)

وأماالدليل النانى وهوقوله صلى الله عليه وسلم (ان الزمان قداستدار كهيئته يوم حلق الله السموات والارض) فلى عليه تنبيهان الاول ان الخطبة التى ألقاها صاحب الشريعة الغراء فى عاشر ذى الحجم من السينة العاشرة لله بعرة يوم حجة الوداعير ويها المعارى بخمس طرق مختلفة (۲) عن رواة متعدد بن ولم يثبت عبارة (ألا ان الزمان الخ) الامن طريق واحدة وأسقطها فى الاربعة الاحرى فاذ انظر ناالى سند الحديث المثبت للزيادة نحد من ضمن روائه عبد الرجن بن أبى بكرة الذى ذكره المعارى فى غيرهذا الموضع غير مطمئن الى الثقة به وقد فال المعارى فى حقه بعد أن ذكر أسما رجال من رواة الحديث المثبت المزيادة (ورجل أفضل فى نفسى من عبد الرجن بن أبى بكرة) فعدم ثقة الزيادة (ورجل أفضل فى نفسى من عبد الرجن بن أبى بكرة) فعدم ثقة

<sup>(</sup>١) وفي الواقع ان كله نسيئ لاتفيد غيير ذلك بناء على ما أوضعته من كيفية استعمال الحاهلية للطريقة القمر مه المحضة

<sup>(</sup>٦) راجع صحيح البخاري كتاب الجبع باب الخطبة أيام مناو باب حجه الوداع

العارى بأحدر طل السندالذين رووا الحديث مده العدارة (ان الزمان قد استدار الخ) مغ اهماله لهافى الاربعة الطرق الاخرى يعتنى على الحزم بعدم صحة الزيادة المذكورة

التنبه النانى لوسلنا المحقهد والزيادة وأنها صادرة عنه صلى الله عليه وسلم حقية مقيلة مناأن عليه وسلم حقيقة على وحدفى وقت حجة الوداع حادثة زمنية مكون النبى عليه الصلاة والسلام أشار الها بتلك العيارة وتكون هي المقصود من الحديث

نم فان الحساب يظهر الناهذا الانفاق الجيب وهوأن ذا الجسقة ناسسة العاشرة الهجرة وافق في ذلا العهد آخر شهر من سنة الهود الدنية بحيث ان شهر الحرم الذي هومبدأ السنة الحادية عشرة هجرية كان هو عين شهر يسان الذي هو أول شهور السنة الدنية عند الهود هذا ورجما كان أنوا العرب اسحق واسمعيل ولدا خليب الله ابراهيم يستعملان السينة القمرية المهمة مثل أيهما عليهم الصلاة والسلام ثم انقطع سيرشهور هذه السنة بالكدس الذي ابتدعه بنواسرا أليبل ولكن السنة القمرية المهمة لم ترال متبعة عنداً بناء ابراهيم لاسماعند ولكن السنة القمرية المهمة لم ترال متبعة عنداً بناء ابراهيم لاسماعند اسمعيل بالنسبة السنة الدينية وحيث وافق أول السنة الحادية عشرة المهجرة مبدأ سينة اليهود الدينية بلزم أن جموع ما كسسه اليهود من المسهور من مبدء الكدس عبارة عن عدد صحيح من أدوار كل دور منها الناع شرشهرا حتى يكون اتفاق بين أول السينة الهجرية وأول سنة اليهود الدينية سيما عباية عن الحساب بحيث تكون سنة اسمى اليهود الدينية سيما يضح من الحساب بحيث تكون سنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسيما المهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية والمناسة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسنة الهجرية وأول سنة اليهود الدينية وسنة واليه وسنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وسنة اليهود الدينية وينا و مناسبة اليهود الدينية و والمعلى والناسة و اليهود الدينية و واليه و المناسة و واليهود الدينية و واليهود الدينية و واليهود الدينية و واليه و السنة و واليه و وال

واسمعيل وابراهم رجعت في زمن جه الوداع كاكانت عليه في عهده موكانم الم يتخالها كس ولاز بادة فاذاعه لمذلك اتضم لنامع تدقيق النظر أن هذاه والمرادمن قوله صلى الله عليه وسلم (ان الزمان قداستدارالخ) وأمامن حيث الدليل الاقل وهوقول الشاعر

مابيندورالشمسوالهلال \* يجمعه جعالدى الاجال \* حتى بتم الشهر بالكال \*

فالدلايدل بنوع قطعى على أن عرب الجاهلية كانت تستعمل الكس وذلك لانه زيادة على عدم النعقق من أصل هده الاسات أن المعنقم الذى بظن أن الشعر قبل فيه لم يذكر بها فن المحمّل أن تكون قبلت في حق بهودى عدر بى كان قاعًا بحساب سنم ما الشهسسية القمرية

فماذكر بتضع أن قدما المؤلفين لم ينصواعلى أن العرب كانت تستعمل السنة القمر بة الشمسة الامن باب الظن والتخمين وحينئذ يصعب على الانسان ابدا ورأيه القطعي في هذه المسيئلة معتمدا على أقوال المؤرخين ليس الا فهدا مادعاتي الى الاهتدا وبكثير من الحوادث السماوية والاعتماد على الحسابات الفلكية لاجل التوصل إلى كل حلنها في جزمت به في هذه العمالة

ولنعتم هذه الرسالة ببعض كلمات على الاسبوع عندالعرب فنقول كانت الجاهلية تستعمل قديما الاسماء الاستمالة على أيام الاسبوع وهي أول (أى الاحد) وأهون (أى الاشنن) وجبار

(أى الثلاثا) ودرار (أى الاربعا) ومؤنس (أى الجنس) وعروبة (أى الجعة) وشيار (أى السبت) وقد استشهد المعودى والميرونى بالمنتن الاتنين

أؤمل أن أعيش وأن ومى به باقل أو باهون أوجمار أو المردى دبارفان أفتسه به فؤنس أو عروبة أوشيار وأمامن خصوص تقسيم اليوم الى أربعة وعشر ين ساعة فانى أذهب الى مارآه الموسمو كوسان دو برسوال من أن عرب الحاهلية كانوا يجهلون ذلك بالكمامة والله أعلم

(يقول حادم تعديم العاوم بدار الطباعة المهمة سولاق مصر المعزية الفقير الى الله تعالى الله على أعانه الله على أداء واجبه الكفائي والعبيى)

بحمدربالبربة تمطبعه في الشذرة الهية والفكاهة الشهية في التاريخ فبل الاسهلام العرب الامية وتحقيق مواد النبي عليه أفض الصلاة وأتم التحية المسماة (تائيج الافهام في تقويم العرب قبل الاسلام) ترجمة ما ألفه بالفرنساوية علامة عصره وفهامة مصره فاتح كنوزال قائق بمافكه من طلاسمه ومحرراً زياح الدقائق بماصيعده من درج المعارف وأدارد من فلك التعقيق على أفق التميق فأبرز غوامض عوالمه الاستاذ محمود باشا الفلكي طيب المقدراه وجعدل نعيم الجندة قراه معربة بأدق العبارات مطرزة المقدراه وجعدل نعيم الجندة قراه معربة بأدق العبارات مطرزة

بأبهب طرازمن أبدع البراعات سيجها في قلب العرسة المتدن وأودع غوامض اشاراتها حلال السحرالمين الصنع البديغ الماهر الفطن النبيل الباهر دوالاخلاق العطرة الشدذية حضرة أحد ذكى أفددى مترجم محافظ قالاسماء ملية فاعت يتمه قعواض وجؤذرقناص والتقيت منبين أشكالها لرقة تمثالها وبراعة مثالها على أمثالها للطبيع في المطبعة الكبرى العامرة بولاق مصرالقاهمة فاستعسروساتيس فيحلل الدلال وتسمعلي عشاقها بديع هذا الجال \* في ظل الحضرة الفغيمة الحدوية وعهدالطلعةالمية المهسةالتوفيقية حضرة منأنام رعيته فيظل أمنه وعهمبهى احسانهوعنه صاحب السيرة العمرية والهسة والعدالة الكسروية ولى نعساعلى التعقيق أفندينا مجدياشا توفيق أدام الله لناأمامه ووالى علىنا انعامه وحفظ أنحاله الكرام وجعلهم غرة في حسن اللمالي والامام سسنة خسة وثلثمائة وألف من هجرة خاتم الرسل الكرام علسه وعلى آله وصحسه أفضل الصلاة وأتمالسلام



